قصص فصحة





وقصص أخرى



وقصص أخرى

## زهر الليمون

عــــــاء الــديب

## B.HAMDAN 22/8/2008

النسان عصمت .

الشيخة



## الشبخة

(1)

فى الصباح تسقط الشمس على شوارع القرية حادة وصريحة فتجعل الناس يسيرون لصق الجدران . البحر بعيد عن القرية ولكنه داخل فى تركيبها ، أصداء الأمواج ترن على الجدران الطينية ، وملح البحر يضرب فى أرض القرية أبيض وكثيبا ، ويجعل الزراعة على أطرافها ذابلة مريضة كأنها رأس انسان أجرب ، وفى الليل تصل إلى القرية أصوات غامضة من البحر .

سواء بالليل أو بالنهار هذه القرية في الحقيقة مكان مضيف . الشوارع فيها رملية متعرجة والبيوت طينية جدرانها سميكة وخشنة . وعندما يسقط على القرية الليل تتكور على نفسها وتخبئ ما في جوفها ، وتزداد رهبة المكان في الليالي التي تخلو فيها السماء من القمر ، فيختفى الناس داخل البيوت ، وتمتد الشوارع ثعابين من الظلام ، وتخلو القرية من آثار الحياة ما عدا أضواء شاحبة تتراقص من فتحات البيوت .

أهل القرية - هم أيضا - فيهم كثير من الغرابة ، أكثرهم طويل ونحيف ، لون بشرتهم قاتم وأقدامهم كبيرة وخشنة . بعضهم يزرع الأرض البخيلة وبعضهم يصطاد سمك البحر ، أرضهم لا تنتج الكثير ، وقواربهم لا ترحل إلى البعيد . في نفوسهم ضائقة ، وحدود خيالهم تقوم فوق جفونهم . عيونهم تحلق في الاشياء في بلادة وبله ، يبتسمون دون أن

تنشرح صدورهم .

يقال إنه كان لهذه القرية رب كبير وقوى . وضع كل شئ فى مكانه وخلق هؤلاء الناس وصورهم كما يحب وتركهم فى مكانهم هذا إلى جوار البحر ، ولم يدر أحد هل يجب أن تسير الحياة بهم إلى الامام أم إلى الخلف . فمنذ سنوات والحياة قد أصبحت عندهم بلا معنى . لم يكن هناك داع لأن تستمر . . لا شئ فى القرية يزدهر ولا شئ يبلغ قمته . . وبعض الطيور تهجر البحر وتحوم فوق القرية ، ملقية ظلالها على الأرض الرملية ، ولكنها لا تلبث أن تعود من حيث أنت تاركة القرية تحرقها الشمس بالنهار ويسقط عليها الظلام فى الليل . قبل أن يستريح رب القرية ترك فى وسطها شيخة . كانت تختلف عن كل الاهالى . جسدها سمين ومربع ، امرأة فى الأربعين ، عيونها حادة وقوية ، واطرافها صغيرة وصوتها عريض وقديم .

كانت هذه المرأة وصدها هي التي تعرف . تمسك في يدها بلجام الحياة . وتحدق في عين الشمس . تسير وحدها في الظلام . تسكن بيتا كبيرا قائما في وسط القرية ، على بابه صخرة سوداء ، يطل من بعيد على البحر . في الليل تجلس على صخرتها السوداء تسمع عويل البحر وتراقب النجوم وهي تحتضر . وفي النهار تخرج لتسير في شوارع القرية . عيناها تضربان داخل كل بيت فتختفي النساء من عينيها ويلتصق الأولاد بالجدران ويسقط في قلب الرجال الرعب .

لم تكن هذه الشبيخة شريرة ، على العكس ، كانت تحل كل مشاكل

القرية ، . كانت تقول للرجال ،

- بكره ، بلا*ش صيد ،* 

فيمتنع الرجال عن الخروج إلى البحر ، كانت تتحسس جسد الفتيات الصغيرات وتقول:

- البنت دي تتجون ،

وبعد أيام يزوج أهل الفتاة ابنتهم لأول عريس.

كانت المشاكل والاستلة التى تقوم فى القرية تصبح فى يدها هياكل عظمية تلقيها أمام الأهالى فيستغربون كيف لم يفهموا أنها تحل بهذه الطريقة.

قدرة الشيخة كانت ساطعة كضوء القمر ، ولكنها أيضا كضوء القمر باردة ومخيفة ، وأصبحت تعرف ما يدور في غرفهم المغلقة وما يدور في عقولهم وصدورهم .

ولما لم يكن هناك آخر يذهب اليه الرجال في الليل أصبحوا يتجمعون كل ليلة كالفراش أمام بيت الشيئة . . وتجلس مي على صخرتها السوداء ويتجمعون هم في حلقة يرددون أغاني حزينة وبطيئة . ثم تأتى النساء أيضا والاولاد وينعقد أمام بيتها سامر القرية الحزينة .

لم تشترك معهم قط فى الحديث ، ولكنها تعرف دائما كل ما يقال . . وكانوا هم يعرفون أنها هى وكانوا هم يعرفون أنها هى التى تجمعهم وأنها هى سر وجودهم ، وعندما يكون هناك سؤال أو مشكلة فإنهم يجدون عندها الجواب ، والمريض يجد فى غرفتها المفلة الشفاء . .

عندها كل ما يكفي لأن تستمر الحياة كما هي .

ولاشك أنه كان هناك في أعماق قلوب النساء غيرة من وجودها ، ولاشك أيضا أنه كان يهب في صدور الرجال في بعض الأحيان تمرد على سلطانها ، ولكن عاصفة رملية شديدة أو هيجان البحر لعدة أيام كان يكفى لأن يعيد كل شئ إلى ما كان عليه ، ويجعلهم جميعا يشعرون بحب الشيخة وبرغبة في الالتفاف حول بيتها .

كل هذا جعل قدرة الشيخة تتطور . أصبحت تتصور أن الانسان الذي يقف أمامها ، أو يأتى ليسالها سؤالا ما هو الا «شلة» من الخيط لا أحد يعرف أين بدايتها إلا هي ، ويكفي أن ترفع أصبعها لتمسك بهذا الطرف فتنحل الشلة ، وتصبح خيطا طويلا مفرودا . وكانت القرية كلها تشعر بهذه القدرة . . تشعر بسلطان الشيخة يكبر ويتعاظم . ولكن للأسف لم يكن أحد منهم يعرف كيف يعبر عن شكره لها أو ولائه .

وفي يوم من الأيام نزل القرية رجل غريب . قامت قصيرة ووجهه شاحب . وجد له عملا وأقام له مسكنا صغيرا وأصبح من أهل القرية . لم يكلم أحدا ولم يعرف الناس عنه الكثير كان اسمه منسى .

وكان يحدق في أجساد النساء ، ، ولم يحبه رجال القرية ،

فى العصر كان يرتقى تلة من الرمل ويجلس عليها وحيدا يراقب حركة الناس فى القرية وعندما لاحظت الشيخة وجوده سالت عنه . وقال لها الرجال كل ما يعرفون . ثم لم تسال عنه بعد ذلك . ولكن وجوده بدأ يقلقها . بدأت تشعر بأنه حصوة غريبة فى العجين . وشبحه وهو جالس

فوق تلة الرمل يزعجها حتى ولو لم تكن تراه ، ومسرت شهور والرجل صامت ، لايتسرك مكانه فوق التلة ، ولا يلتف مع أهل القرية حول بيت الشيخة ، وبدأ الاهالى يضيقون بوجوده ، ولكنه لم يكن يؤذى أحدا ، أختفى يومين متتاليين من فوق تلة الرمال فأرسلت الشيخة أحد الرجال يسال عنه ، ولم تمض لحظات الا وكان فوق التلة في مكانه المعتاد ، قبل أن يصله رسول الشيخة .

وعادت الأمور تسير كما هى ، إلا تقطيبة تفكير صغيرة حفرت وجودها على جبهة الشيخة الضيقة ، وأصبح من المستحيل أن تنسى الشيخة وجود الرجل للحظة واحدة .

وبعد حوالى سنة من مجئ منسى ، وفى ليلة باردة أطلت الشيخة من شباك بيتها فرأت الرجل جالسا على تلة الرمل وقد أعطى ظهره لها . فأخذت تحدق فيه واعتراها شعور حارق وغريب ، وفجأة نزلت إلى باب البيت واستدعت أحد الرجال وقالت له :

– أنده منسى . . .

فرفع الرجل وجهه في وجه الشيخة يريد أن يسأل أو يستفهم ، واكنها كانت قد أشاحت بوجهها إلى الناحية الأخرى ومضت إلى داخل البيت .

بعد لحظات رأى الجمع الجالس أمام بيت الشيخة منسى يعبر الميدان الرملى بخطوات سريعة ويدلف من باب بيت الشيخة . ولأول مرة منذ زمن ، أغلق باب البيت قبل أن ينقض سامر القرية . قام الاهالى وإخذوا يتحركون حركات غير مفهومة . ويهزون روسهم وقد علاهم الانبهار

وعيونهم مفتوحة وكأنهم كلاب تتشمم رائحة شخص غريب ، ثم بدأ خوف غريب يملأ نفوسهم ، وانتعش شئ في نفوس النساء . ولكن أحدهم لم يقل كلمة واحدة .

كانت النار التى أشعلوها قد قاربت الانطفاء عندما فتح الباب مرة أخرى وخرج منسى يسير بنفس خطواته متجها ناحية التلة الرملية . وخرجت الشيخة لتقف على الباب وتنادى أحد الرجال وتتحدث اليه للحظات ثم تدخل إلى بيتها مرة أخرى .

كان خوف الاهالى وتعجبهم قد بلغ غايته عندما عاد الرجل الذى تحدث مع الشيخة ووقف فى وسطهم وقد تهدل فكه واتسعت حدقتاه وكاد وجهه أن يتصبب منه العرق . كان يبدو عليه أنه يفكر وأن التفكير يرهقه ، ولم يستطع أن يتكلم بسرعة . الناس تتحرك حوله وكأنهم قبيلة بدائية . . ثم فجأة قال الرجل :

- الشيخة راح تتجوز منسى بكره العصر،

فى عصر اليوم التالى كانت الساحة الرملية التى تمتد أمام بيت الشيخة مرشوشة بالماء ، وإلى جوار البيت رصت بعض الدكك الخشبية القديمة ، تقوح من المكان رائحة غريبة كأنها رائحة فراش رجل وامرأة . الشمس قد قاربت الغروب وأهالى القرية يتوافدون على الساحة صامتين . يجلسون على الدكك بلا همس أو حديث . والنساء يأتين من الشوارع الجانبية متلفحات بملابسهن السوداء الجديدة ويدخلن رأسا إلى البيت لتحية العروس ثم يخرجن بعد قليل ليجلسن في طرف الميدان تاركات

الدكك للرجال . كانت عيون الرجال تمتد إلى البعيد حيث البحر الازرق يجذب عيونهم وأرواحهم العاجزة عن القهم أو الحديث . .

وجاء المأثون ، نزل منسى من على تلة الرمل ، وه خل البيت الكبير ، . وتزوج الشيخة ،

في هذه الليلة بعد أن انفض الجمع وانصرف الجميع . بقى أحد الرجال يتسمع إلى جوار البيت . . وقرب منتصف الليل دوى في الصمت صوت الشيخة . . وهي تضحك .

## (٢)

استراحت أجساد النساء من عينى منسى بعد أن تزوج الشيخة لم يعد يحدق في النساء ، ولم يعد يجلس في العصر على تلة الرمل . أصبح جزءا من أثاث بيت الشيخة القليل .

يجلس دائما في مدخل البيت المظلم متواريا يغطيه التراب ويسقط عليه بعض النور الذي بتسرب من الباب . كان بيين وكأنه كلب عجوز

أما الشيخة فهى لاتزال تجلس على الباب ، على الصخرة السوداء ، في الليالي المظلمة ، وبعد أن ينفض السامر تحدق في النجوم وتسمع عويل البحر ، في يدها عصا صغيرة ترسم بها خطوطا على الرمال .

فمنذ أن تزوجت منسى وهى فى حالة غريبة . انها تعرف أنها ان تنجب أولادا ، فليس منسى من الرجال الذين يصملون الصياة فى ظهورهم . . انه من أولئك الذين يسقطون صرعى للحياة . ولكنها عندما

تقوم من الفراش كانت تشعر بشئ غريب . بقوة خارقة ، وسعادة كبيرة . تشعر بأنها سيدة القرية . وبأنها خالدة ، فتقوم إلى الخارج ، لتجلس على الصخرة السوداء تحدق في قريتها وتتحسس جسدها . ويبقى منسى في الفراش يتصبب عرقا . لقد كانت عيناه قبل الزواج تطلقان في وجهها تحديا غامضا . كانت تشعر أن هناك تحت هذا الجلد شيئا لاتعرفه . شيئا يستعصى على قدرتها ومنطقها ، وفي ليلة «الدخلة» راقبته ، حدقت في عينيه وراقبت أطرافه وهي ترتعش وسألته .

- مالك؟

فتلوى ، وفتح فمه ولم يقل كالاما .

الحظات قبل أن تدخل حجرة الزواج ، كان قلبها يخفق . كانت تنتظر شيئا جديدا بارعا ، تصورت أنه سوف يقول لها كلاما لم تسمعه ، وأن مسمته وغموضه سوف ينفرجان عن بحار جديدة لم ترتدها ، وأحست أنها ذكية لأنها استطاعت أن تعثر عليه وأن تقنعه بالزواج ، فكل ما وراءه سيصبح ملكا لها .

ولكن هذا هو ما وراءه ، يتلوى ويفتح فمه ولا يقول كلاما . انه يخشاها ويخاف جسدها الأبيض المربع الكبير وينزوى في ركن الحجرة . . شدته وداعبته وحاولت أن توقظ ما فيه . ولكنه كان قد سقط . سقط هو الآخر وأصبح شخصا عاديا . شلة من الخيط مثلهم جميعا . عليها أن تفك طرفه الأول وتضمه إلى جماعة الاتباع . .

وضحكت لبلتها ضحكة كبيرة . كان لها دوى في صعت القرية لم تشعر

أنها خدعت أو خسرت شيئا ، بل أحست انها ازدادت قوة ، واقتنعت بأن كل ماوراء قدرتها فراغ . .

راقبت القرية هذا الزواج . راقبت بيت منسى الصغير وهو يغلق ، والتراب يتراكم عليه ويردمه . وراقبت منسى وهو يتحول إلى عصا رفيعة في يد الشيخة أو عود قصب . وأصبحت تلة الرمل التي كان يجلس عليها منسى كأنها قبر لشئ لاح واختفى . ظن الناس كما ظنت الشيخة أن القرية بهذا الزواج سوف تقدم على عصر جديد ، وأن من هذا الزواج سوف تود لهم أشياء ، واكنه كان أملا لاح واختفى . وعادوا جميعاً يزرعون أرضهم البخيلة ويرحلون في قواربهم إلى البحر القريب ليعودوا بأسماك صغيرة . والشيخة فوقهم ، بجسدها الابيض المربع وعينيها الحادثين الواعيتين .

ظل منسى رغم الزواج بعيدا عن أهل القرية ، ولكن لم يعد هذا البعد يقلق الشيخة أو يشغل بالها ، كان كل ما يميز منسى عن أهل القرية – الطوال النحاف نوى البشرة القاتمة والاقدام الكبيرة الخشئة – أنه ظل يسأل نفسه :

– ليه الشيخة كده؟

ظل يسال نفسه ويتوقع الجواب من داخله ، كان دائما يتوقع أن يعرف نوعا من الاجابة ، أما أهل القرية فلم يكن أحد منهم يسال : الشيخة موجودة ، وقد نظموا أنفسهم على هذا الاساس .

ومن الغريب أن الشيخة لم تكن تعرف أن منسى يسبأل نفسه هذا

السؤال ، فهي قد فرحت عندما رأت أن الفراغ هو كل ما في داخله ،

ظل منسى منطقا ، وظل بعيدا . رغم أنه في يدها تنقله ، تقيمه وتقعده ، تلقى به في الفراش وتضعه في ظل الباب . كل هذا والسؤال في ذهنه ، ثابت لايهتز وهي لاتدرى .

وإذا كنا رغم هذا نستطيع أن نجد مكانا للحب في هذه القرية فإننا بلاشك سوف نجده في قلب منسى . حب راقد . قديم . لا مخرج له . كنجمة خابية مدفونة تحت الأرض . . ففي الليالي التي ينطلق فيها صوت «جاد» مغنى القرية الحزين . وهو يحيى السامر ، وتكون الشيخة جالسة على صخرتها صامته يسقط عليها وحدها ضوء القمر ، تمتلئ نفس منسى العاجزة بأشياء غريبة يتساط: لو تخلت الشيخة عن قدرتها ؟ لو استطاع أن يحبها ؟ أن في عينيها وفي يديها شيئا له . ولكنه بعيد

يتلاشى صوت جاد المغنى من أذنيه ، ويسقط هو في بحر السؤال ،
 ويفقد قدرته على النظر والرؤية .

ولحسن الحظ لم يكن جاد المغنى يغنى كل ليلة ، فهو ضعيف ومريض ومصاب بالصرع ، وعندما تأتيه نوبات الصرع يقع على الأرض فى الزريبة التى يعمل بها عند أحد الملاك ، فيأتى صاحب الزريبة ويلقى عليه صفيحة من الماء ، ويتركه هناك في وسط الزريبة وقد تخشب جسده ، وملأ السائل الأبيض فمه واستحالت عيناه إلى بقع من الدم الأحمر ، في هذه الأوقات كانت تأتى الحيوانات فتتشممه وتتحسس جسده في حب وقلق ثم ترقد إلى جواره ، وعيونها الواسعة الكبيرة تراقبه ، ويظل كذلك حتى

يسقط الليل على الزريبة التى لاسقف لها وتمتلئ سماؤها بالنجوم وتبدأ نسمات الليل الباردة تداعب الجسد الميت القاسى فيلين ويبدأ فى الحركة . وعندما تشعر الحيوانات به وقد بدأ يتحرك تبدأ فى الصراخ ، وكأنها تحتفل باستقبال حبيبها مرة أخرى إلى الحياة . وعقب هذه النوبات يكون صوت «جاد» حزينا غاية الحزن ، رقيقا وعذبا إلى درجة لاتصدق . فيخرج من الزريبة – بعد أن يطعم اصدقاءه الحيوانات – ويسير فى طرقات القرية مطأطأ الرأس ، وجلبابه مبلول يرتجف من البرد ومن الرغبة فى الغناء ، ويلتف حوله فى الغناء ، حتى يصل إلى مكان السامر فيبدأ فى الغناء ، ويلتف حوله الأهالي وتجلس الشيخة على صخرتها . وينقطر قلب منسى الحزين وهو جالس فى مكانه خلف الباب .

وفى هذه الايام بدأت نوبات الصرع تصيب جاد كثيرا ، وبدأت تأتيه حتى فى اليوم الواحد مرتين ، وجسده يزداد هزالا ووجهه الرقيق يصبح وكأنه قناع من الشمع . رأته الشيخة وهو يأتى كل ليلة إلى السامر مخترقا طرقات القرية كالشبح وقدماه لا تقويان على حمله فأرسلت تستدعه وقالت :

- أنا راح أعالجك في «الأودة» من الليلة الجاية .

كان جاد وكل القرية ينتظرون هذه الجملة من الشيخة منذ زمن طويل ، فهم يعرفون أن كل من يدخل «الأودة» عند الشيخة مصابا بأى مرض فإنه يخرج صحيحا قويا وينضم مرة أخرى إلى حياة القرية .

غير أن الشيخة ظلت تؤجل هذا الاستدعاء لأنها كانت سعيدة بسماع

أخبار العلاقة القائمة بين جاد والحيوانات . كان فيها شئ طريف مسل . وأم تكن ترى أن في مرضه خطورة على حياته ، وأكنها عندما رأت أن الحال قد بلغت هذا الحد ، قررت أن تبدأ في العلاج .

فرحت القرية لجاد بي وأحس منسى ببعض القلق ، فقد شعر أن فى مرض هذا المغنى شيئا غريبا وقويا يستطيع أن يقف فى وجه قدرة الشيخة . وعندما انفض السامر ودخلت الشيخة إلى الفراش مع منسى قال لها :

مرض جاد كبير ، وشئ مش سهل . .
 فضحكت الشيخة ، وجذبته اليها فسكت .

وفى الليلة التالية بدأ العلاج . كان جاد يودع حيواناته قبل الفروب ويتحامل على نفسه حتى بيت الشيخة وقد هد جسده المرض ، وبدت على وجهه آثار الصرع ، فيدلف من الباب الكبير ، حيث يجد الشيخة في انتظاره في «الأودة» المغلقة وقد ارتدت ثوبا أبيض طويلا وغطت وجهها بقطعة من التيل الأبيض لتمسكه من يده وتغلق خلفهما الباب .

أما منسى فيظل جالسا أمام الحجرة مستندا على عصا صغيرة ، وعيناه مسمرتان على الباب الذي يختفى خلفه جاد والشيخة . دقات قلبه عالية وفي عينيه رجاء حقيقى . وبعد ساعة أو ساعتين تخرج الشيخة مبتسمة قوية فيقوم منسى لها ولكنها تعبره إلى صخرتها حيث تجلس . وبعد لحظات يخرج جاد متعبا هزيلا ويشق طريقه إلى الزريبة حيث ينام . واستمر العلاج ليالي طويلة انقطع فيها سامر القرية وأصبح الاهالي

جميعا يلزمون بيوتهم . كانوا يفتحون الابواب فتحة صغيرة وهم يراقبون جاد يسير في طرقات القرية في طريقه إلى الزريبة بعد انتهاء العلاج ثم يغلقون أبوابهم ويشعلون أنوارهم الخافتة وينامون وهم حزاني صامتين . فقد كان جسد مغنيهم يزداد هزالا يوما بعد يوم ولم يجد العلاج شيئا حتى الآن .

وفي الليلة الثانية عشرة بعد أن دخل والشيخة إلى «الأودة» بقي منسى على الباب في نفس مكانه ، غير أنه في هذه الليلة سمع أصواتا غريبة تنبعث من داخل الحجرة . أصوات لم يسمعها من قبل . وسمع أقداما تجرى وحركات غريبة وصوتا عاليا لكنه مكتوم . وبعد فترة بدت له طويلة ، انفجر الباب وخرج منه جاد مندفعا يجرى وقد تناثر شعره وغطت ملامح وجهه الهادئ قسمات الجنون . للحظات بقي منسى مذهولا لايدرى ماذا يفعل وهو يراقب جاد المغنى يجرى في الساحة الرملية . أمام البيت ، رافعا يديه إلى أعلى وكأنهما قطعتان رفيعتان من الخشب وصوته يدوى في القرية كلها .

– أردة الشيخة فاضية . أودة الشيخة فاضية .

انتظر منسى يصاول الامساك به ولكنه هرب في حواري القرية وصياحه لاينقطع . والابواب من حوله تنفتح وتغلق .

زلزال أصاب القرية . .

كانت الدنيا ظلاما . وصمت القرية ثقيل لايقطعه سوى الصياح ، وجاد ومنسى يجريان في الحوارى المظلمة ، وفي آخر حارة من حواري

القرية أدرك منسى جاد ووقف الاثنان لحظة أمام بعضهما البعض ، ثم رفع منسى العصا التى كانت فى يده وضرب جاد على رأسه ، فسقط جاد المغنى على الأرض ، وسكت صوته الذى كان يملأ كل القرية ، وقف منسى أمام الجسد الملقى على الأرض الرملية وانحنى ليمسك يده .

ولكن جاد المغنى كان قد مات.

(٣)

جرت الحركات في الحجرة بسرعة كبيرة . . والشيخة تذكر جميع اللحظات . . والحركات . لحظة واحدة فقط كانت خافية ، تبعو وكأنها مركز كل اللحظات ، وكأنها كانت كل اللحظات ،

يدها كانت على رأس جاد المغنى ، عيناه كانتا مسبلتين - أطرافه كانت هادئة . كان معددا أمامها . وفجأة ارتعشت يدها ، وانتفض جاد . حاولت أن تنظر اليه . أن توقف حركته بنظراتها . . ولكنه كان ينظر اليها بنفس القوة . . انكسر شيئ . . وأحست فجأة أن الأوان قد فات . .

جسد جاد ينتفض بعد أن وقف وسط الحجرة . يشير إلى فمه ، كأنه يريد أن يصرخ ، صوته لاينطلق . قوة كبيرة تملأ جسد المغنى . راح ينتفض ، وصوته المكتوم يشبه صوت الأمواج .

بقدمه كسر اللمبة ، قلب المنضدة التى تضع الشيخة عليها أشياؤها . حاولت أن تسلك به ، أن تسنده اليها ، ولكن شيئا ما قد كسر . والأوان قد فات .

كسر «جاد» الباب وخرج من الحجرة يصرخ . .

- أودة الشيخة فاضية .

وقد عادت إلى صوته كل قدرته على الصراخ ، لطمت هذه الكلمات الشيخة . كأنها أحجار . لماذا اختار هذه الكلمات بالذات ؟ كلمات لم يقلها أحد من قبل في القرية . هي لم تقل أن في حجرتها شيئا . . هم الذين كانوا يتصورون أن في حجرتها أشياء . . هي لم تقل .

- أودة الشيخة فاضية .

«فاضية» من ماذا ؟ لماذا ينطلق منسى وراءه . القرية صامته .كل الناس صامتون ، ماذا يحدث . الزلزال ، شئ لاتفهمه ، الشيخة . الشيخة . ودوامة . دوامة . دوامة . واضطراب . وخوف ، وفراغ .

عاد منسى بعد لحظات وكانت الشيخة لاتزال فى غرفتها المظلمة . لم يكن فى نفسها أى حماس للحركة . وقف منسى على الباب . ناداها . لم ترد . حاولت ولكنها لم تستطع . ناداها مرة أخرى . . أنه لا يجرؤ على الدخول . . وهى لاترد .

قال منسى :

- جاد انقتل ، أنا قتلته

وبمدمة الناس في القرية تعلق وتهبط . . الليل يتقدم والموقف لا ينفرج . .

أحس منسى بالضيق والعجز . أحس أنه يريد أن يسمع صوت جاد المغنى في السامر . أن يراقب الشيخة وهي جالسة على الصخرة . . كل

شئ مستحيل الآن ، حتى عبور الباب المكسور إلى الحجرة حيث الشيخة . أنه في موقف جديد وليس هناك طريقة التصرف . العجز يسيطر على جسده ويشل قدميه الحب والحنين الذي في قلبه – الشيخة – يخنقه وتلك الدمدمة التي تتصاعد من بيوت القرية تكاد تذهب بعقله . لا يزال الظلام طويلا أمامه . ساعات وساعات حتى يأتي الفجر . الفجر هو الشئ الوحيد الذي لابد أن يحدث . . ولكن لا أحد يعرف متى .

فى الفجر هبطت من التلال الرملية التى تحيط القرية جماعة من العساكر . يرتدون ثيابا سوداء . ويعرفون طريقهم . خطوات وخطوات . حركات منتظمة لها هدف . فى طرقات القرية يطل الناس من النوافذ والابواب وثلة العساكر تتقدم . تسير نحو منتصف القرية . أمام بيت الشيخة وقفوا . بقعة سوداء كبيرة وغريبة فى وسط الرمال الصفراء . وتقدم كبيرهم نحوباب بيت الشيخة وأمسك منسى من يده وخرج به . جسد منسى هزيل غريب بين أجسادهم الكبيرة السوداء . أطلت الشيخة من النافذة لحظة واختفت . رفع منسى رأسه لها . رأها ثم اختفت .

عادت جماعة العساكر تسير في نفس الطريق الذي قدمت منه . خطوات وخطوات في وسط القرية الضيقة ، ومنسى بينهم ، بلا حديث . سكون وخطوات منتظمة .

الناس تطل من النوافد والأبواب . الجماعة خرجت من القرية ، لونها يضيع وسط الرمال الصغراء . .

الآن كل شيئ انتهى . الآن كل شيئ يقترب من النهاية . ولكن الناس

لاتخرج من بيوتها ، لا أحد يستطيع أن يعلن النهاية ، الجميع يراقبونها في قلى قلى قلى قلى قلى قلى في قلى القرية ، القتيل ، والعساكر والرحيل ، من يعلن بعد هذا النهاية .

فى صباح هذا اليوم والشمس تقترب من ثلث السماء ، رأى أهل القرية الشيخة تجلس على صخرتها ، . لم يقترب منها أحد . ولم تنظر هي إلى أحد .

ليس هناك من يجرق على دفع الشجرة النخرة فتقع . ليس هناك من يجرق على الاستناد إلى الحائط الهرم فيسقط .

كل شئ يجب أن يبلغ نهايته بنفسه . حتى الشيخة يجب أن تمر بكل عذاب النهاية .

انتهى اليوم الأول بلا أحداث . والثاني أيضا بلا أحداث ، ودخلنا في الأسبوع الثاني . وأهل القرية يزرعون أرضهم ويركبون قواربهم القديمة . والسامر في القرية لا ينعقد . والرياح تهب في الليل على قبر جاد وتهيل عليه مزيدا من الرمال .

ولكن - فى الحياة - كان وجوده قائما . كل من ينظر إلى حيوان : إلى عيون البقر ، أن إلى سماحة فم الخروف ، يتذكر جاد . والشيخة أكثر منهم جميعا تراه بعينيها وتذكره . تذكر اللمبة المكسورة والباب المحطم . وصورة بليدة لسامر صغير كان ينعقد فى القرية .

وحتى منسى كانوا جميعا يذكرونه . . حتى منسى ترك في الحياة أثرا . ترك على أجساد النساء علامات من عينيه اللتين كان يطلقهما

عليهن وشيئا غامضا في نقوسهن يشبه الحسرة ، وفي نقوس الرجال ترك ذكريات صورته وهو على تله الرمل . صورته وهو يتزوج الشيخة في الفرح الغريب الصامت .

والشيخة - أيضا - كانت تذكره ، تذكر فرحتها بالتحدى الذي أطلقه وجوده في نفسها قبل الزواج ، وتذكر الدخلة ، والفراغ الذي تصورت أنه كل ما يملكه .

وعندما كانت تستعيد في ذهنها - الذي أجهدته الأحداث الجديدة - ذكرى ليلة القتل كانت تضطرب وتسال نفسها : لماذا قتل منسى جاد ، ان هناك شيئا ما لم تكن تفهمه . شيئا ما أساحت تقديره . وبدأ أحساس صغير بالندم يولد في نفسها ،

شغلها هذا الندم عن مراقبة النهاية بوعى . . استسلمت الشعور المريح الذي يغلف به الندم الراقع فيجعله محتملا .

الروح الجديدة التى ولدت فى نفس الشيخة بعد هذا الندم ، كانت خطوة جديدة فى الطريق إلى النهاية . لقد عرفت أن أهل القرية لم يتمردوا عليها . هى وحدها . . سوف تسير وحدها إلى النهاية . . الندم على منسى ، وعلى الشئ الذى فات ، وعلى الخيط الذى لم تلتقطه ، كان بداية النهاية نفسها ، والشئ الوحيد الذى سيرافقها ، الاعتراف المريح الذى يرفض التوتر ويقلل من معاناة النزع الأخير .

ومر أسبوع أخر والناس كما هم . ينظرون إلى الشيخة من بعيد ، ويمارسون أعمالهم متثاقلين وهي على صخرتها من الصباح حتى

المساءي

وفي صباح يوم من الأيام وجد أهل القرية بيت الشيخة مغلقا.

قال قائل: إنه رآها في الفجر تسير ناحية محطة القطار التي تبعد مسيرة ساعة من القرية . وسكت الأهالي .

وفى العصر بعد انتهاء العمل صعدوا جميعا إلى تلال الرمل التى تحيط القرية ينتظرون عودة الشيخة ويتطلعون إلى الأفق ، وقرب الغروب شاهدوا قطار العصد العجوز يدخل المحطة وكأنه جيش مهزوم . نزلت الشيخة وحدها وراقبها الناس من بعيد . . بقعة سوداء تكبر أمام عيونهم في طريقها إلى القرية كانت تبدو وكأنها عجوز .

وعندما اقتربت من القرية نزل الناس من فوق تلال الرمل وأخنوا يسيرون حولها ، سأل أحدهم . .

- كنت فين ؟

كانت عيناها تائهتين ووجهها شاحب ، كانت غريبة ، . صغيرة ، ضائعة ، خرج من فمها صوبت غريب بريد كلمات متقطعة :

-- عند منسى ، السجن ، عساكر ، سور حديد ، أرض بلاط ، راح . خلاص ، النور ، بيت ، كله ، خلاص ،

والناس يسيرون حولها ، يسمعون كلماتها ، إلى أن وصلت إلى باب البيت . أستندت إليه ، نظرت اليهم . قالت :

- خلا*ص* . .

وأغلقت الباب .

بعد أربعة أيام كانت الشيخة قد ماتت .

and the second of the second o

and the first of the second of

A second of the s

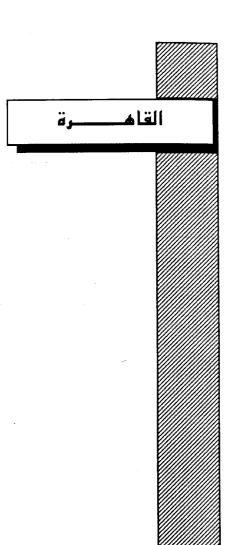

(١)

شوارع المنطقة المحيطة بباب اللوق خالية ، مبانى الحكومة على الجانبين مغلقة ونوافذها ذات القضبان الحديدية كبيرة وعالية ، على جانب الشوارع أشجار متباعدة ومنسقة في عناية ، صوت القطار السريع الداوى يقطع صمت المكان للحظات ولكنه لايوقظ فيه شيئا ، فيعضى تاركا الجو الغريب الساكن يسقط على المكان مرة أخرى .

شوارع خالية مهجورة ، بعد خروج الموظفين . يمر فيها راكب دراجة مسرع ، ورجل عجوز يلتصق بالحائط ويغطى رأسه بجرنال . وفتى وفتاة لايباليان بالشمس فتلمع ملابسهما الزاهية تحتها .

دخل فتحى شوارع هذه المنطقة وبدأ يشعر أنه قد ارتاح من وهج الدينة . هذه الشوارع تبدو كأنها معسكر مبنى للأجانب ، كل الفنغط والتوتر الذي أحسه في جسده طوال الطريق من الدقى إلى هنا بدأ يزول . تأكل هذا التوتر خطواته الوحيدة التي يختلط فيها العزم والتردد ، وينضح اضطرابه في حبات عرق رفيعة تملأ جبهته وظهره . ثم تلفح وجهه نسمات حارة فيشعر أنه بعيد عن الواقع أو أنه قد خرج منه ليدخل إلى عالمه هو .

منذ أكثر من ساعة غادر مكتبه في المتحف الزراعي بالدقى ، اختلط بالافسواج التي تقف على الباب وعلى مسحطة الاتوبيس وتكلم مع بعض ذملائه بصوت عال وهم يقفون على المحطة ، وأمامهم الشارع يملؤه

صراخ العربات . عيونه تحدق في باعة الليمون والباعة الذين يتقافزون تحت الشمس أمام الاتوبيسات وخلفها ، اعتراه فجأة شئ ثقيل ملأ أذنيه وأحس به ينتشر في رأسه كأنه الخدر . شئ يقوده بعيدا عن القطيع ، ليصبح وحيدا ، ويستحيل كل هذا الزحام والهرج إلى ضغط هين يحسه على جسده وعلى أعضائه .

تحسس القميص البنى الكبير الذى يتدلى فوق بطنه المتكور الصغير . وسوى شعيرات رأسه الصلعاء وتأكد إحساسه بأنه قصير . يداه تتدليان إلى جانب جسده ، قصيرتان خاليتان من الشعر ، تتحركان فى عصبية وكفه فى النهاية كبير وبليد .

ينحشر في الاتوبيس . وسط الاجساد والعيون ، يشم رائحة عرقه الخاص . وعرق الناس . يتجنب جسد فتاة . يحس به . يستسلم للزحام ، يسنده ويقيمه . يعبر الاتوبيس على الكوبرى . يدخل الميدان . يتساقط كثير من الركاب . صراخهم يخرج . الهواء الساخن . القاهرة . اعلانات نيون مطفأة بلا لون . الشمس في وسط الميدان ، لاشئ يربطه بكل هذا القطيع . . خطوات الناس سريعة وملتهبة فوق الاسلفت الأسود . هو ليس في القطيع . إنه يبتعد ويغرق في نفسه .

ينزوى في الشوارع الجانبية هاديًا . . ممتليًا بالعزم والتردد واثقا من نفسه يكاد يقتله الجزع مبتعدا عن الحياة ، قاصدا إلى مركزها .

في آخر هذه الشوارع ، في الشارع الذي يطل على السكة الحديد ، في الدور السادس ، في الدور الأخير من عمارة قديمة . «تنتظره»

عقيلة . . أنه ذاهب اليها ، جسدها في رأسه ، ورائحتها ، والحبة الكبيرة التي نبت في بطنها ، كل هذا يثيره ويغضبه . .

وصل إلى باب من الحديد الأسود والزجاج ، علقت قوقه يافطة زرقاء جديدة كتب عليها بالأبيض ٩ ، المدخل رطب ومظلم ، دكة البواب مقلوبة ، الأسانسير الصغير يحدث أصواتا غريبة وعالية ، الدور السادس بعيد ، وجهه في المراة كبير ومعتم ، وعليه صغرة ، وعيونه جاحظة حولها دائرة من سواد .

علت ضربات قلبه ، وارتاب في نفسه وهو يدير المفتاح في القفل خلف الباب : ضعفه ونعيمه ، حسدود ما يسقط عنده ، البغي التي يحبسها ، عقيلة .

ودخسل .

الصالة مضيئة ، المكان له رائحة . الشمس تملؤه وبعض النباب ، الكراسى قديمة ، استعملت . كانت معروضة يوما ما على رصيف الشارع ، عقيلة ليست في الممالة ، أنا قصير ، المفتاح ، هي في الحمام ، ثيابها ملقاة على الأرض في غرفة النوم ، ملابس داخلية ، سيكون رطبا ، هناك سوف أرتاح ، عندها .

– عقبلة ,

زام صوتها في الحمام ، وتحرك هو في الصالة ، أسدم حبوس سوف يجعل القديم جديدا ، اليوم سوف يشعل هذا الجسد ، جسدها ، سوف يضربها ، منتهى القسوة ، ستقع من السرير ، الحائط اليوم سوف

ينكسر . كل شئ ينسكب أمامه هذا في الظهر ، أنا وعقيلة سوف نحترق هذا فيوق السرير . كل شئ سوف يحترق . الزحام والاتوبيسات والشوارع . . وكل شئ جسدها القديم . قرية الماء . اطار الكوتش . أريده ، مع صوت عال اندفع في الحمام ، ظهرت عقيلة في الصالة . وقفت أمامه مترددة ، كان جوعان ، مد يده ، ذراعيه وفمه ، لم يكن يدرى أي شئ يريد . يقبلها . أم يمسك بصدرها . تقف أمامه ساكنه مستسلمة حتى يهدأ . السخونة تتسلق جسده ، هي تريد أن تتكلم . عيونه وهي في يديه كانت تنور على الكراسي . والنوافذ المفتوحة ، بقايا الطعام على المائدة ، جسده المستسلم ثقيل ، عبه هو الآخر . جحر مغلق بلا أبواب ولا مسارب . وجهها المنتفخ الثقيل بين يديه ، أخرس . معدن بلا رئين .

أين يذهب الفرح ، كسيف يذوب ، ليس من أجل هذا يؤجر الناس الشقق ، ويصادقون البغايا ، لابد أن هناك منفذا ، شيئا ما شيئا ما يمكن أن يفعله .

ابتسمت في وجهه ابتسامة بلهاء مكررة ، شاهدها ألف مرة ، ابتسامة تنوب على وجهها قبل أن تصل إليه ، وقالت : - تعال جوه ،

استلقى على السرير ، الملاءة متسخة ، الحجرة يملؤها شرد النهار ، القطار يمر ، صوته عال ومخيف . يقطع أوصاله . الشهوة تغطيه وتتحسر عنه . أمواج بحر راكد . الحر في رأسه ، الزهام . ابتسامتها تتوتر وتختفى . الذباب حولهم . انه في الخامسة والثلاثين . أنوار تضي في منتصف النهار ، شاحبة وبلا معنى . ماذا يفعل هنا ؟

لو دخل عليه المدير الآن ، لوقف في منتصف الصجرة نصف عار هكذا ، مر يوكا ، وقال :

- أصل أنا أول انعبارح كنت . . .

كل شئ بلا معنى . . ما هذا الذي أفكر فيه . ماذا أريد أن أقول . . قال : وهو يلتصق بها ويحاول أن يوقظ نفسه وبتنه لما مصط به .

- -- انتى خرجتى النهارده ؟
  - رحلت لخالتي . .
    - یاه ، ، شبرا ؟!
      - ايوه شيرا . .

التصبق بها أكثر ، وقال وهو يغلق عينيه ويضمها اليه في محاولة نهائية وأخيرة:

- الأتوبسيات زحمة . . هه ؟!

**(Y)** 

انتهى كل شئ فى لحظات . وشاهدته وهو يسقط فى مستنقع النوم الذى لا راحة فيه . نائم على جنبه ، مشدود وساقاه العاريتان يكسوهما العرق .

بدا البيت لها مكانا غريبا ، لم تدر ماذا تفعل؟ النور وشرد الشمس يماكن البيت . كل شئ مستقل في ذاته يستعصى على الاندماج . وعليها هي أن تدور وسظ هذه الأحجار . منكوشة الشعر ، عارية .

إنها الآن عارية ، هى أرادت أن تكون عارية . طوال حياتها كانت تريد أن تصبح عارية . ولكن العرى ليس هذا ، هذا شئ مجرد ، عادى ، لا فرح فيه ، أن تسير هكذا وسط الشقة ، وسط الضوء فوق البلاط المغطى بالتراب معرضة جسدها لنظرات الأثاث القديم المهجور ، واثقل الضوء الحاد الذي لايرحم . هذا ليس عريا . وهي لم تكن تريده . . الآن لم تعد تستطيع أن تريده أن تحتمله ، انها بغي ، بغي ولكن في الثلاثين

توارت في الحمام لتقف تحت الدش . كانت تريد أن يسقط عنها الماء شعورها الضعيف بالأثم والندم وأن يوقظ فيها أطماعها المتواضعة ونهمها الصغير ليؤنسا الوحشة التي تنتابها في الظهر .

ليس هذا نصيبها ، قطع الخبر المكسرة الملقاة في آخر الصندوق ، أهذا كل النصيب ؟

قميص نومها ، ملقى على المشجب ، إلى جوار غيار له قذر وتحتهما طشت قديم . بلاط الحمام قديم . ودهان الحائط مقشر ومتساقط ، وعلى حديد الشباك عنكبوت . أهذا كل ما هناك ؟ ليس فى البيت موسيقى ولا ضحك ، ليس هناك سوى هذا الرجل المتكور التعس . منظره لا يبعث على الفخر ، وامتلاكه نصر أقرب إلى الهزيمة ، هذا هو كل النصيب .

الماء يتساقط على جلدها السميك ، وجسدها المعتم يتحرك في الحمام مكبوبًا يحاول التمرد ، وأصابع أقدامها ذات المونيكير القديم تتقلص على الأرض محاولة الاحتفاظ بشئ .

بغى في الثالثين . كل الحياة تبس بعيدة ، زوجها كان يضربها في

الحمام ويضحك . كان يريدها أمام الأولاد . يقول : «أبعدى عنى أنتى نجاسة» ، ويبلع قطعة حشيش ويبكى . كان مخبولا .

- أنت غبية يا عقيلة . غبية لكن جسمك حلى .

صبوت الطالب الأشقر الأزرق العينين الذي قال هذه الكلمات لا يهدأ . انها تصدقه ، انها فعلا غبية . كان أشقر وأزرق العينين وكان يشرب معها الشاى في شقته التي في الدقى . انها غبية ، صبوته لم يكن يخدعها ، لم يكن يسخر منها مثل الباقين ، وعندما سافر بكت . قال لها :

- خلى بالك من نفسك يا عقيلة لحسن أنتى غبية ، والناس حيكلوكي .

ماذا يأكلون؟ حتى الأحلام راحت ولم يعد هناك مكان حتى للهزيمة .

طشت قديم وبلاط وعنكبوت على حديد الشباك . غبية وعارية وحمقاء .

محبوسة هنا في هذه الشقة . طاحونة قديمة تطحن بنورا نيئة ، شقاؤها

بلا معنى ، وليس له نهاية . تدور وراء فتحى يدور وراءها ، النقود التى

يعطيها لها ، مجيئه كل ظهر ، ذهابه ، الشقة الخربانة ، والأثاث القديم .

ولدت حياتها ميتة ، تصاحب في طريقها جثتها . جسدها ميت يعيش إلى

جوارها . تمد يدها لترتديه . ولكنه يفر منها ليقف أمامها ويحدق فيها .

الجسد الميت المكبوت الذي يحلم بالتمرد ، أحلامه وردية وهو قاتم . يحن

إلى النسيم ، وهو مبلل بالعرق والطين . يتوق أن يجرى من هنا . ولكن

فتحي يمسكه ، يضع عليه تعاسته وفقره ، ويلقي فوقه بنفسه المهزومة ،

وثقله البارد المريض ضاغطا على الأحلام قاتلا كل شبهة للحرية .

بغي في الثلاثين ، الماء يتساقط على الجسد ، الحبه التي في البطن لا

تزول . والصدر ساقط ، والحمام قديم . . ولكن . . ولكن . . دوامة صعبة تستعصى على الفهم تربطها بفتحى .

تشدها معه إلى القاع . شئ في صمت العيون والجسد . عندما يجهد التنفس ويمتلئ الجسم بالعرق .

عندما تطل نوافذ الشقة على الظلام ، وتستحيل رؤية المستقبل تشعر هي بأنها تحبه ، وأنه طفلها وأنها إمرأته

تروح الرؤيا وتجئ ، وتستمر حياتهما معا ، تغطيها تفاصيل الواقع .

قشرة فوق جرح ،

النفس تنزف ،

الوحدة تتزايد والحلم يستعصى على التحقيق .

أتسلق ، فأقع ، فيغلفني التراب ،

كانت قد خرجت من الحمام ، وذهبت في استسلام عادي لتصنع الشاي ، الذي سيشربانه معا في أكواب صغيرة إلى جوار النافذة التي تطل على أسطح العمارات .

(٣)

استيقظ ثقيلا ، متعبا ، يحمل فوق كتفيه عبء مبهم ، جلس إلى جوار النافذة فجلست إلى جواره ، أكواب الشاى الصغيرة على الصينية القديمة بينهما تنفث بخارا لا إغراء فيه . وفي نفسه توقع غامض للكلمات التي ستبور .

الشمس الغاربة تضرب الأعمدة وقطع الأخشاب التي تتناثر فوق أسطح العمارات . . فتلقى ظلالها لتبدو كأنها مدينة مهجورة معلقة في الهواء .

سوف تتكلم ، أو ترشف الشاي ، أو تطلب منه بوجهها كلاما . .

لم لاتراقب الشمس ؟ وهذا الخشب ، وأسطح العمارات . تعبير وجهها الذي يطلب دائما شيئا لم لا يروح ؟ . التوقع القلق الذي تطلقه عليه لم لايتوقف ؟

أنا أدفع كل ديونى . ايجار الشقة ، ومصروف البيت ، وجنيهات لها . لم لاتتركنى اذن ؟ . لم هذه البيضة التي تضعها تحتى . اذا وفيت بكل الديون والواجبات والالتزامات ألا يمكن أن تعيش ؟ .

حتى هنا فى هذه الشقة ، هذه العلبة التى يريد أن يغلق على نفسه فيها . كل الأشياء تتسرب ، تدخل من الخروق ، أنها علبة دودة القز . الخروق التى فيها للتنفس ، ومن الخروق يتسرب كل شئ ، البيضة التى تحته ، ووجودها الثقيل ، وصمتها الذى سينفجر .

تسرب بعض الأطفال في العصر إلى الشوارع الخالية يلعبون ، بقع صغيرة من الملابس الملونة يراها فتحى تتقافز في وسط الشارع الخالي ، من نافذته في الدور السادس .

قمم الأشجار الصغيرة المقصوصة في عناية تقاوم نسمات صيفية ضعيفة فتتحرك أوراقها حركة عصبية مبتورة متوقعة في قلق وخوف لحظة الغروب. الشارع فيما عدا الاشجار والاطفال القلائل ، خال لاتعبره في فترة العصر هذه سوى عربات قلائل تمر متباعدة وبطيئة ، تحمل زوجات عجائز وسمينات ، يتنزهن في عربات أزواجهن الذين ماتوا .

سيهبط الغروب على المدينة بعد قليل . سيخنق هذه البيوت العتيقة والشوارع الضالية . سيستمر يضغط على كل شئ في رفق واصرار حتى يلقى بنفسه فوق المدينة ، ثم يستريح ، عندئذ ستضاء المصابيح الكهربائية ، رايات للاستسلام ، وينتهى كل عذاب الاحتضار .

كانت روح فتحى وعيونه معلقة على الشمس الغارية يريد أن يمسك بخيط واحد يفهم به ما يدور حوله أو في داخل نفسه . واكن كل شئ مختلط معا ومنكور في كرة ثقيلة تضغط على قلبه . . تجعله مشلولا عاجزا وعديم الحيلة . لم يكن يفهم أين هو من هذا العالم . ولا ماذا يريد ؟ اللحظة التي يعيشها الآن لا وزن لها ولا معنى . لاتصلح لأن تصبح ذكرى لانها لاصقة بجلده وهو مستسلم لها ومهزوم .

أى كلمات تقال لامعنى لها ولاجرس ، هو أن يقول ، وهي أن تفهم ، سيتظل الكلمات مدفونة . . كبنات صغيرات تحت الرمل ،

وعقيلة تنتظره . كلمات كثيرة معلقة في فمها ، هي ليست مثله . انها تستطيع أن تتكلم . والصمت ملك لها ، ولا يخيفها ، بل يطلق فيها رغبة لتحديه .

مالت عليه ، حاولت أن تمسك يده ، قالت . .

– مالك .

سحب عيونه من فوق أسطح العمارات وقال:

– أبدأ ،

كانت تسحبه إلى الداخل لتحبسه فى الحجرة . وهو يدخل فى استسلام وحزن ، لم يكن فى استطاعته أن يتجنب شيئا ، أن يهرب من شئ ، أنه يرى سطح حياته الراكد ممددا أمامه إلى مالا نهاية كذكرى صديق مات . ولكنه لايقدر على التنبؤ بما سيحدث فى اللحظة التالية .

كان صنوت القطار يدوى في الخارج ويقطع عذاب الاحتضار ثم يعود الصمت يستنزف كل ما في نفسه من قوة .

عيونها تحاول أن ترسم شيئا مات . وعاطفة لم توجد . كانت تريد أن تتكلم معه . أن تضع ظهره إلى الحائط وتحاصره ليكلمها . وفي كل نفسه لم يجد لها كلمة واحدة .

لو بحث أكثر فسوف يقع في البئر .

لاشك أن الكلام في هذا العصر الغارب أصعب من الجنس ، لو كان يرضيها أن يأخذها مرة أخرى للسرير لفعل ، ولكنها تريد الكلام ، تريد أن تبلل حياتها بلعاب فمها الغرير ، انها لاتدرك النظافة التي يعنيها الجفاف ،

ولا تدرك أنهما معا مزروعان على أرض من الأسفات وأن النمو مستحيل . تمد يدها وعيونها ، وجسدها يتثنى ، مليئا بالرغبة في شئ أخر . شئ حلمت به ولم تدركه ولم تعرف ما هو .

هو يعرف أن الشئ مستحيل ، وأنه ضائع ،

فجأة صرخت بصوت مشروخ ، وعال :

- أنت عاوز منى إيه . . أنت عاوز تعمل في إيه ؟

صفعه السؤال . ما الذي يريده منها ولماذا يبقيها هنا ؟ .

- إنا كل اللى ليه شنطة وشوية هدوم . قول لى أمسسى وأنت مش راح تشوف وشى أبدا . أنت بتعذبنى واللابتعذب نفسك . محدش فى الدنيا دى بيغصب على حد .

أصبحت حركة مخه سريعة لاصبوت لها ولا نتيجة ، تجهده وتقوده إلى الظلام . وصبوت بكائها المكتوم يملأ جسده بالحذر والتوتر ، بكاؤها لايقنع ولا يؤلم ، كأنه بيوت بلا أعمدة .

## قالت:

- محدش بيغصب على حد ، الدنيا واسعة ، والواحدة مش حتموت من الجوع .

أنا خلاص مش فاهمة حاجة ، إحنا عايشين مع بعض ليه .

- علشان بنحب بعض .
- كان زمان . أنت بتكرهني ، بتكره تبص في وشي .
  - والله العظيم إنك عبيطه .

من أين يأتى هذا الكلام . انه بعيد . كل شئ بعيد ، ولا شئ هنا حقيقى . ما هو على أي حال الشئ الذي يمكن أن يقوله لها . هل هو يحبها أم يكرمها . وما أهمية هذا لها أولى . لاشئ قليل من البراعة ويعبر هذه الحظة الزلقة .

قام واقفا في الصالة ، تحرك حولها حركة عصبية لامعنى لها . ضرب فخذيه وسوى شعيرات رأسه بيده . ثم ضمها إلى صدره .

- وحياة ربنا إنك عبيطه ، قومى ياشيخة قومى البسى وخلينا نخرج .
كانت الشمس في الخارج قد مالت نهائيا واختفت وراء أسطح
العمارات وامتلأ الأفق بضوء أحمر باهت كأنها قديس يحتضر .

(1)

فى الشوارع ذات النور الباهر ، أحست عقيلة أنها قد انتصرت عليه ، صدرها وقلبها يقفزان بسعادة كأنها سمكة تعود إلى الماء . إنها تستطيع أن تضمع يدها في يده ، أن تعرض نفسها لعيون الناس ، وتدق بكعب حذائها وتلوى رقبتها علامة الفضر والانتصار .

وهـ و يلتصق بها ويبدو حذرا رقيقا يريد أن يخفيها ويختفى ، أن ينوب ، أن يسرع في عمل شي لايدرى ماذا هو ، وأن يتقن صنعه ، هي التي تملك هذا الشارع . هو يسير على أرض غريبة ، مملوكة للاعداء ، وجوده الخارجي مهدد ، وعيونه زائفة لا تستقر .

خطوات الناس سريعة إلى جواره تعبره بلا توقف وتخلفه ، هو يحاول أن يسير ، الصركة حوله شديدة ، والحياة صاخبة ، الشبان والبنات ، ليست له هذه المدينة ، كل هذه الأشياء من حوله تجعله وحيدا أكثر ، معزولا أكثر .

<sup>-</sup> شوف ، يص ،

نظر فتحي حوله وأحس أنه قد إشتراح من رحلة الشارع ،

عال ، المحل قد فقد عزا قديما ، والجرسونات بطيئة وقذرة ،

من خلف البار القديم ، في نهاية المحل ، أبتسم جرسون وظهرت أسنانه الذهبية . جلس فتحي على المائدة المجاورة الباب ، أمامه عقيله منتصبة وسعيدة تشعر بزهن أحمق .

بصق أحد الزبائن ، عجوز يقرأ الجرنال ، وقال بصوت عال :

**ے آزیك یا اُسِتان فتحی ، هات بیرہ یا سید** مرب بر میں ہے ہے۔

م التفت فتحى ناحيته ورفع بده دون أن يتكلم مالت عليه عقيله . وهمست في أذنه بشئ وضحكت وابتسم هو وصفق بيده .

العجوز يرفع الجرنال من أمام وجهه وييصق على الأرض . .

-- عامل أيه يا أستاذ فتحى . .

ورد فتحى دون أن يلتفت إليه:

- كويس . إزيك أنته .

وعقيلة تبتسم ورقبتها تتحرك في فخر كأنها عثرت على كل الحياة . ومالت بجسمها على الترابيزة .

- أنت عارف عمر ده ماشى مع مين دلوقت ، عارف البنت فريال . فريال الصغيرة ، اللي عامله شعرها ديل حصان .

والتفت فتحى ناحية العجوز ، كانت ساقاه تبدوان في آخر البنطلون رفيعتين وبياضهما ناصع .

- فريال ؟ ! دي عندها ستاشر سنة .

- ستاشر ایه أنت راخر ،

في هذا البار عرف فتحى عقيلة . في هذا البار كل تاريخها وحياتهما معا . بعد زجاجة أو اثنتين من البيرة سوف تبدو الحياة بعيدة ، ولن يكون من الضروري التفكير فيها . الرغبة القديمة التي كانت تحركه الآن ليراقب هذه الأشياء في إهمال ، ونصف عين مغمضة ، كأن نصفة قد مات . لم يعد يعنيه من هذه الأشياء إلا أنه موجود فيها . إنه حقا لايريد شيئا . ولكنها أشياء ضرورية لأنها موجودة . عقيلة ، والبار ، والشقة وهو .

فتح باب البار ودخلت فريال . وسارت بخطوات سريعة نحو مائدة الرجل العجوز وجلست في حزم ، وحماس . وفجأة تغير شكل العجوز أصبح فرحاً ، طفلاً ، كأنه يريد أن يقفز ، وصاح في فتحي مرة ثالثة : أزبك با أستاذ فتحي .

كان في صوته هذه المرة فرح يكاد ينفجر عنه جسده العجوز النحيل .
ونظرت فريال ناحية فتحى مبتسمة في سخرية . وبعد لحظات كانت تعبر
المحل خارجة وخلفها العجوز يكاد يقفز في مشيته ملوحا بالجرنال
المطوى في يده .

كانت عقيلة تضغط على قدم فتحى تحت المائدة . ووجهها الكبير قد تدلى فى إهمال ، ورائحتها تختلط برائحة البيرة فى أنفه . وعينه معلقة على صورة قديمة لمنظر أوربى وبقية الزبائن فى الأركان . الجرسونات لاتزال تقف إلى جوار الجدران تراقب المحل فى تراخ . المروحة الكبيرة فى السقف تدور . وأمسكت عقيلة بيده :

- عن أذنك يا روحى دقيقة واحدة .

وأحس بشئ مائع ينسكب في حلقه ، راقبها وهي تسير في المحل ، الفستان الذي يتدلى على جسمها في فقر ، وكعب حذائها القديم ، وهزة مقتعلة في ردفيها ...

وأى فأر قذر ، إنك حيوان ، صعدت هذه الكلمات إلى رأسه كأنها بخار ساخن ، فبلغ ريقه وقرر ألا يفكر ، عادت عيونه تلتقى بالصورة المعلقة ، كان فيها بقرة كبيرة ترعى في سهل أخضر أمام بيت يتصاعد من مدخنته دخان أسض .

«ماذا يفعل عمر العجور مع هذه الفتاة الصغيرة ؟ . فأر قدر .

«قطع عليه تفكيره بائع السميط الذي حياه في أدب وأبتعد .

مجسد عقيلة أصبح أطار كوتش مضروقا . إنها لم تعد تصلح

المغامرات القديمة . في جسدها ، لامكان لي الآن . مثل هذا البار . . حتى الخيار الذي يقدمونه هنا شائخ وكله بدور . .

إن التفكير في عقيلة أصبح ينتهي الآن دائما بالرغبة في التخلص منها . ينتهي بأن يرى نفسه حرا من جديد . أن يعود إلى هذا البار بدونها ، أن يراها تجلس بعيدا على مائدة أخرى ، وألا تميل على مائدته لتهمس في أذنه بأشياء . ولكن حريته كانت تبدو كحلم مستحيل . كيف ؟ وشقته في باب اللوق كشعيرات لاصقة تحت أبطه . كغيار قذر ملتصق بجلده . أيام الوحدة والأرهاق التي سعى فيها إلى عقيله وضمها اليه . هذه الأيام تعود عليه الآن كأنها مرض مزمن . لقد أصبح أثنين دون أن يدرى . وجهها مرآته .

فـــى الظهر كان يتمرغ معها على السرير . وكان جسدها لايزال جديدا . كان يرهق رجولته ، ويمتلئ جسده بالعرق ، وكانت هى تضحك فى الصجرة ، وتصرخ ، وتجرى فى الشقة ويجرى وراها . ولم يكن يشعر أن هناك شنئا بنقصه

وفى الليل كان يهرب منها . لم يكن يعود معها قط إلى الشقة فى الليل ، ففى الليل شئ يخيفه من جسدها . أنه يريد أن يرى جسدها ، أن يتصل بها فى النور . ففى الليل تمتلئ نفسه بخوف أصم . يسكن فى داخله ويجعله يشعر بأن النهاية قريبة ، كان يأتى إلى البار معها اذا أصرت ، ثم يأخذها إلى الشقة ويتسلق المدينة حيث يسكن هناك بعيدا فى طرفها الآخر .

عادت عقيلة لتجلس أمامه وتبتسم . عندما رأى وجهها وأحس برائحتها تملأ أنفه مرة أخرى ، أحس لأول فى هذا اليوم أن فى هذه المرأة قدره ومصيره . أن هناك شيئا غامضا بعيدا يريطهما معا .

إن الهروب منها مستحيل،

(0)

بغى في البار ثلاثة زبائن يعقدون صفقات صعبة مع بعض البغايا .
وب في الجرسونات نشاط أخير ، وأطفئ النور الكبير في البار . الليل
يتقدم ، وعلى فتحى أن يواجه التحول الأخير في النهار . دفع الحساب ،
وعقيلة وراءه . وخرجا إلى الشارع .

عندما جفف نسيم الليل عرقه ، أحس أن رأسه خفيف ، وأن الصور التى يراها الآن صور من عالم غريب ، الدكاكين مغلقة ، والأنوار فوق قمم المبانى تهتز ، وعربات الحنطور على النواصى تقف ملقية ظلها الثقيل تحتها ،

## قال لعقيلة:

- أنت كنت بتقولي أيه الضهر؟
  - أمتى ؟
  - بعد الضهر
    - أمتى ؟

- ساعة ماكنا قاعدين جنب الشباك ، و من من مناه البيان المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه
- باقول ايه . . على ايه . .
- - -- م*ش فاكره ،*
- أنت بتفكر **في الكلام ده ليه دلوقتي .** 
  - **نه هي مشَّ كلامك ،** روايا اليامي التي تتمم بي الراجد المحمدية الله والراج
- **انا نسبته خلاص ،** الأصحاد من المراجع الأصطار من المحتفظ
- كان حديثهما يرن في الشوارع الخالية ، وأحس هو أن صوبه غريب كأنه صوت شخص آخر . هذا الوجه ليس وجهه ، وهذه الحياة ليست حياته . أحس أن صوبه الذي يخرج من فمه مقاومة حمقاء لحياته المرسومة التي تسير وإن تتراجم ، فكف عن الحديث .

الليل الذي يحيط فتحى الآن يجعله وحيدا جدا ، وحزينا جدا ، كل ما يريده ليس ملكه ، خطوات عقيلة إلى جواره تخنقه ، تدفعه إلى استسلام يريده ، ولا يقدر على غيره ،

والقرآن الذي ينبعث من راديو مفتوح ويقرأ الترتيل ، يزفه إلى قبر لايريد أن يلجه .

وصلا إلى باب العمارة ، ووقف على الباب مرهقا يريد أن يهرب قالت عقيلة :

**– تعال معایا ،** ۱۳۰۰ کام کیا ہے ۔ یہ دیا کا کام کینا کا اور کیا ہے ۔ اور دیا کا دو کینا کا اور کیا کا کا کا کا ک

- بلاش يا عقيلة النهارده ، أنا لازم أروح ·
  - -- شوية صغيرين ،
  - الدنيا وخرى ، وعندى شغل الصبح ،
    - عوزاك .
    - يكره أشوقك . . الضهر ،
      - لا ، عاوزه أكلمك .

ركبا الاسانسير القديم ، ووصلا إلى الدور السادس ، دخلا إلى الشقة المطلمة وجلس فتحى على المائدة في وسط الصالة .

دغيات عقيلة حجرة النوم وخلمت الفستان ورمت حذا مها وسط المجرة . . كان فتحى يراقب حركاتها من خلال الباب .

ثم جاء مستها رخوا:

- حتزعل منی ۱۰۰۰
  - في ايه ؟!

ألمسقت وجبهها بالمرأة ووضيعت يدها في شعرها الخشن وقالت وقيمها ملتصيق مالمرأة:

انا حامل یا فتحی منك ،

(r)

لم يدر فتحى كيف وصل إلى الشارع فى هذه الليلة . الحديث الذى دار بينه وبين عقيلة لايذكر منه سوى كلمات قليلة . . كقطع مستديرة من

العجين تطفو فوق زيت مغلى . .

حدث كل شئ فجأة حدث . دارت كلمات غريبة بلا جنور . . . وابتسم . الهواء في الشقة يشح . . نار كاوية حرقت عينيه ومؤخرة رأسه . أعمى يتلمس طريقه إلى الخارج . لايريد أن يصطدم في الكراسي والمقاعد . فقط ألا يحطم شيئا . . أن يخرج من هنا . .

وجد نفسه في الضارج . في الشوارع ذات الأنوار المتباعده الشاحبة . عليه أن يذهب إلى البيت . . أن يعود في الغد إلى العمل ، أن يستمر كل شئ في حياته .

وأسرعت خطواته ، وأسرعت ، . لم يكن يرى الشارع ، ولم يكن يستطيع أن ينظر خلف ، . وأصبح فسى منتصف المدينة ، أحس أنه مطارد ، يحمل شيئا ثقيلا مريبا يريد أن يخفيه ، الشوارع خالية ، ولكنه خانف ، شارع البواكى ، ، شارع محمد على ، ميدان العتبة بلا زحام ، – أنا حامل يا فتحى ، ، منك ،

## ولم يقف . .

كانت أعدة النور تلقى أمامه بظله ثم تسحبه ، خطواته تسير ، تطرق الأرصفة الخالية ، سيقان الأطفال العارية ، صناديق الزبالة المفتوحة ، قطط سوداء ، الفجيعة ساكنه ، نائمة ، ونوافذ كل المنازل مغلقة . امرأة عجوز تسعل وتتوارى خلف باب ، أنوار بائع الكباب ، هنا يعيش ، هكذا يذكر . . الأنوار توقظ الفجيعة . انها حامل .

وقف فتحي أمام بيتهم الخشبي القديم ودفعه ليتسلق سلما مظلما . .

من خلال زجاج باب الشقة رأى نورا خافتا في الصالة . .

– مساء الخير ،

وجاء صورت أخته من الحجرة البعيدة مقتضبا:

- خير ،

كانت جالسة إلى جوار سرير أخيه المريض ، وفي يدها فستان قديم تعمل فيه الأبرة ، وعلى عيونها نظارة طبية مستديرة ، ، رفعت رأسها اليه لحظة ثم عادت إلى الفستان الذي في يدها ، وتركته واقفا على باب الغرفة لايستطيع أن يتحرك ، قال في صوت هامس :

– فيه حاجة ، سهرانه ليه !

رفعت عيونها من تحت النظارة وحدقت فيه وقالت:

- لا ، مافیش ، ،

تقدم بخطوات حذرة إلى داخل الحجرة ليقترب من سرير أخيه أحمد . عيون المريض مغلقة وفي وجهه شحوب وارهاق وقطرات من العرق الرفيع لاتزال تملأ جبهته ورقبته . وجسده يبدو تحت الملاءة البيضاء هزيلا وبحدا . .

- موتعب النهارده ؟!
- أيوه كان تعبان ، أنت كنت فين ؟ كان بيسال عليك . . جلس فتحى على سرير أخيه . . أحس أن كل جسده يتحلل ويكاد يسقط . انه مرهق . متعب . ويريد أن يغطس في ماء معتم . يشعر بنظرات أخته المتهمة تجول في أنحاء جسده الكبير تكاد تكشفه وتعريه .

وبقلب المريض في فراشه ، فتح عينيه ، عيوبه واسعة وكبيرة ، مسحت وجه أخيه في شوق ، ثم ابتسم ، الأخت لاتزال تعمل في الفستان . والابتسامة تضي وجه المريض شيئا فشيئا .

فتحى يكاد أن يلقى بنفسه فوق صدره .

النور الوحيد في الحجرة يضئ جانبا من المخدة ، ورأس أحمد المريض واليدان الهزيلتان المليئتان بالعروق تعملان في الفستان . والصمت المشحون معلق في البيت القديم الملئ بأشباح الذكريات .

تحركت فتحية في مقعدها وهي تقول:

- عاوز حاجة يا أحمد ؟

نظرا اليها المريض بنفس الابتسامة . . فضرجت من الحجرة وتركتهما معا .

أحس فتحى براحة وخوف . إن الحياة هنا تأخذ معنى آخر ، يريد أن يبوح بكل شئ . لأنه متعب ومرهق ، وابتسامة أحمد لاتنطفئ . . مريض منذ عام كامل وابتسامته لاتنطفئ . . تضئ مثل هذه اللمبة . . مد أحمد يده إلى فتحى وسأله :

- أخبارك إيه ؟

ليته لايسال . يعذبنى ، رأس فارغ ، كل شئ هنا ينوب فى حجرته لامكان لى . إننى أحبه ، كادت دموعه أن تخنقه ولكنه قال :

- أخبار إيه . . هو أنا عندى أخبار . . كله زى ماهو . . الشارع زى ما هو ، والدنيا كلها زى ماهى .

كان يريد أن يقول شيئا آخر . شيئا هاما وحقيقيا ، ولكن كل مافى وسعه يستعصى على الادراك المنطوق .

هنا يصبح الحنين أكبر والشوق أكبر . الشوق المجهول الرائع المضتفى وراء التعبير عن النفس . وراء التلاقى . وراء الحرية التى يمنحها الصدق . والفرح الذى تجلبه الحقيقة . لماذا لايقول أنه عاجز وأنه مسكين ومصاب . وأنه لم يعد يدرى ماذا يفعل ؟

انه يبتسم وأنا أحمل كل هذه القذارة ، الجنين الذي في بطنها ينتفخ في رأسي ، وجسدي يحمل رائحتها ،

- أنت عارف يا فتحن أنا بافكر في إيه طول النهار ؟ أول ما أخف راح نروح أنا وأنت اسكندرية . . لا ، مرسى مطروح . . ونقعد على طرابيزه . ونشوف الشمس وهي نازله الميه . . ونقعد نتكام ونتكام وبعدين نعشى على الرمل . وتقعد أنت تكلمني عن الفراش الملون . . فاكر الرحلة اللي طلعناها سوا في البحر الأحمر ، كنت أنا أيامها في سنه أولى حقوق ، وكنت أنت بتحضر الرسالة بتاعة آخر السنة . . جمعنا يومها أكثر من 2 فراشة . . فتحية بتقول أنهم لسه في الاوده بتاعتك .

عاوز أشوفهم . . ابقى جيبهم الصبح هنا . أنا بحب الالوان قوى . مش لاقى حاجة حواليه فيها ألوان .

كان صدره يرتفع وينخفض بسرعة وهو يتكلم . ووجهه يبدو عليه الارهاق . الروماتيزم قد أصبح نشيطا جدا يرتقى إلى صدره في سرعة ولم يستطع فتحي أن يوقفه عن الحديث .

- تعرف یا فتحی ، أنا عارف إن مافیش حاجة حتحصل لیه أبدا وأنت معایا . أما بتكون هنا بأحس إنك بتحمینی . فتحیة بتعمل كل حاجة أحسن منك صحیح ، لكن أنت بتحمینی . بأحس إنی مطمئن وأنت هنا .

- حاجة إيه يا وادانت ، أنت بتخسرف والا ايه ، اوعى يا واد تكون سخن . .

وضحكا . .

ومد يده ليضعها على جبهة أخيه . . إنه يريد أن يضمه ، وأن يقبله ، واكنه لن يقدر على سد فيضان المشاعر الذي ستطلقه حركة كهذه . قام فتحى واقفا وقال :

- عاوزين ننام بقى الساعة واحدة ،

انطفأت الابتسامة من وجه أحمد ، كأن لعبة تسحب من يده ، ولكنه استسلم وأغلق عينيه ،

سار فتحى إلى حجرته وأغلق على نفسه الباب ، كانت أكوام علب الزجاج الصغيرة التى تحتوى على الفراش مكومة على ترابيزة كبيرة فى طرف الحجرة مغطاة كلها بالتراب ، خلع ملابسه ، وألقى بنفسه على السرير . بعد لحظات أحس بالياب يفتح بهدو، وفتحية تدخل . .

فتحى ، أخوك تعبان قوى . . الدكتور لازم يشوفه بكره . .

- ان شاء الله . .
- من ساعة ماجيت أنا من الشغل ، وهو مش قادر يتنفس ، وشه ساعة العصر كأن أزرق . أنت مش تخليك معانا الأيام دى . .
- حاضر يافتحية . . سيبينى داوقت بقى أنا عاوز أنام . . أنا كمان تعبان .

ثلاثة أيام وأنا خائفة . فرصة أخيرة هذه الايام . فتحى آخر فرصة . بعدها البوليس والشارع والمستشفيات ، سلالم هذه العمارة تقود إلى النواصى ، فتحى . سوف . . . أقتلك ، أنت الفرصة الأخيرة .

كانت عقيلة راقدة في السرير . الساعة تقترب من العاشرة صباحا . ملاءة السرير قذرة . . واكنها لا تراها . إنها غارقة في تفكير يشبه المخاط . لزج ولا ينتهي . . كان قميص نومها ينحسر عن فخذين أسمرين وجسد منهوك أصغر كأنه أرض المقابر . . راقدة في وسط السرير تراقب الشمس وهي ترتفع في السماء وتدفع بالنباب إلى داخل الحجرة فيطن حولها . وحول قشرة الموز الملقاة على الأرض . . وقد أسودت وتثنت أطرافها .

فتحى لم يأت إلى الشقة منذ تلك الليلة . ثلاثة أيام والشقة كأنها كوم من الحراب تجلس هنى فوقه ، شنئ يشدها ويمنعها من الخروج ، على باب الشقة تقف كل المخاوف والأهوال ، دودة تدخل شرنفة شيئا فشيئا ، الخيوط تلتف حولها ، كأن ماردا أسود يحيك حولها الخيوط ، . يختلط الخوف بالحنين وينزف العرق ، ، والاحشاء ساخنة تتحرك ، ، من هو السحان؟

من الذى يمنع بغيامن أن تنزل إلى الشارع وتأكل فى حرية . هذا الباب البنى اللون والقفل اللامع . . وهذا الجسد الخفيف المستباح الذى لاقيمة له . فسى داخل الجسد جسد له نفس الخصال والقيمة . ابنى

مثلی ۰۰۰

لا أملك سبوى هذا الجسبد الذى أسبحبه ورائى . . لابد أن بعض الرجال يشتهون المرأة الحامل . لابد أن بعض الرجال يريدونه ، طالب مراهق . . أو موظف جبان ، أو كهل نو جسد ميت وعقل طماع . . دائما سأجد من يريدنى . .

الخروج مستحيل . الشقة ضيقة . . وفارغة . . أريد أن أختلط بهذا المكان . . أن أدع التراب والقذارة تتكوم حولى . . فقط ألا أتركه ، هنا لى سرير . . وتستطيع الشمس أن تدخل على الحجرة . . أما في أي مكان آخر ؟!

دق جرس الباب . ودخل الرجل الذي يحمل لها النائج كل ضحى . انه يبتسم في وجهها وهو لايزال على الباب . . في بلاهة وعبط ، وهي تضحك له ضحكة خرساء بلا معنى . . ويسرى الارتباك في جسد الرجل . . وفي جسدها . . تدرع أقدامه الغليظة الحافية أرض الصالة في طريقه إلى المطبخ . . ويضع النائج في الثلاجة ويعود إلى صالة يقف أمام عقيلة للحظات يحدق فيها ، يستحلب الاشتهاء والحسرة ، جلبابه مبلل ، وذقنه نابته ، تنحسر ضحكته وتقف هي أمامه ، لحظة غامضة صعبة . . الرجل ينظر اليها في غيبوبة وخوف ثم يبتسم ويسرع خارجا من الشقة يدمده . .

تقف وحيدة في الشقة معلقة من رأسها . . لماذا يضحك لها ؟ ودمدمات الاشتهاء العاجز في أذنها كطنين النحل . . لم لايمد يده ويجذبها إلى جلبابه المبلول القدر ، ويتمرغ معها على البلاط . . إنها هنا من أجل هذا . . وهو يعرف . البواب . ، وأصحاب الشقق . . يقولون . .

ويفور رأسها الصغير ، وينقلب الانفعال إلى قوة حارقة تحرق جسدها الجائع العاجز . . قتلقى ينفسها على السرير ، تأكل حياتها بضروس عقلها . . طاحونة كبيرة تطحن البنور النيئة . . جسد ضائع . . وشقاء بلا معنى . .

أى راحة يمنحها الشعور بالأثم وأى سعادة ، ولو انفتحت طاقة ودخل على نفسها شعور بالندم . يشرب القلب الندم . القلب العطشان سيشرب الندم في نهم . قلب مهجور مشقق جاف ، ككعب فلاحة عجوز .

حتى الدمعتان الهزيلتان الضعيفتان يجفان بسرعة فوق سطح الوجه الكالح . .

اللبقة العجوز ، من صنع لها القفص ؟ ثلاثون عاما عمرها ، شئ خفيف بلا وزن . . الطفلة الصغيرة التي تربت في اليتم في حوارى شبرا . . أصبحت بغيا وحيدة وحاملا . كانت تلعب فوق أكوام التراب بعروسة من قماش وقش وخرز . . كل الرحلة الطويلة لامعنى لها . سطا لص وسرق المعنى من الحياة .

أين فتحى الآن ؟ أنه يغرق وحده . . لماذا لانغرق معا . . لو كان معى فسنغرق معا في اطمئنان وراحة . . سوف نهبط ونهبط معا . . سأتعلق في رقبته كطفلة . .

وتحسست بطنها ٠٠٠

انه خانف . . جبان . . أنا أعرف هذا . . طوال عمره كان جبانا . . الرجل الجبان لاينام على جنب واحد . . يتقلب ، يدور ، يتلاشى فى الأغطية والسرير . . ولكننى أحبه . . طفلى ، تعودت عليه . . الوغد ، رأسه الأصلع وعيونه المستبيرة . .

ووضعت عقبلة يدها على بطنها وحدقت في الشباك المنير المفتوح ، الضوء حارق ، فكرت في حديقة ، في طفل ، . في كوب لبن . . في فتحي . . في عربة أطفال . . .

الشقة حولها قدرة . . فتحى غائب . . كل شئ مستحيل . . الأرض الشقة حولها قدرة . . وكسل شئ قائم ولا وجود له الشمس تكسو الحجرة . . والملاءة متسخة . . الطاحونة تدور . . تطحن البنور النيئة والهواء . . بائع الثلج الأبلة . . خائفة . . الجرس لم يدق . المفتاح لن يدود . . لورة محبوسة ، الضحى . . الظهر . . العصر . . لبرة محبوسة . .

شهر أغسطس . . الدنيا حر . الطفلة تلعب في الصارة ، العروسة مكسورة . . ذراعها مبتورة وخرزة عينها ساقطة . .

(4)

الغرفة التي في نهاية الطرقة رطبة وتشبه التابوت . . يحتلها فتحى كمكتب له : صغيرة ولكنها في الدور الثالث . . تطل على حديقة المتحف الذراعي . . .

فتحى يغلق الباب ، ويبقى في الحجرة ، العمل قليل ، قليل أو لايكاد

يوجد ، ورقة أو ورقتان ، ويظل التابوت مغلقا ، . لايدخل الحجرة سوى رجل البوقية والفراش وبعض الزوار . ، هنا يشربون القهوة ، ، قهوة البوقية هنا ممتازة . . قهوة ذات وش وثقيلة والبن مضبوط ، . أى فراغ ؟!

مجموعة من الدوسيهات التى لاتفتح . . تنظف كل أسبوع . الفراش هو الذى ينظفها . . أسماء . . مقتنيات ، فهرسة ، أرشيف . . شئ مالا معنى له . . الحياة هذا لونها بنى مثل لون الخشب . . المكتب كبير ونظيف وخال . .

أنا وحدى الذى أتصرك ، الجنين في التابوت ، أنا والمروحة نقطة ثابتة ، قسمة الصركة ، الطاقة الكامنة والشئ الذى لامعنى له ، في منتصف المروحة التى تدور ، أحدق في المنتصف تماما ، وأسمع خطوات الزوار في الطرقة ، صراخ التلاميذ ، الجرنال فارغ . . فنجان القهوة قاعه جاف .

أحمد أخسى ، المريض . عقيلة . . عقيلة السبجن ، الجرنال فارغ . . فنجان القهوة قاعه جاف . . لوائح . عمليات التصدير الكبيرة التي تقوم بها أعظم المؤسسات . . أفخم المؤسسات . . لا مؤسسات . . نحن المؤسسات . . من هي المؤسسات . . أبعد المؤسسات . . من قال . . نحن نقول . . هم يقولون . ولكن أنا أقول .

فنجان القهرة قاعه جاف ، وبقية الماء في الكوب ساخن ، المروحة تعور ، . لاشئ يدور ، النقطة ثابتة . . أنا مسجون ، ، عقيلة سجن ، أحمد سجن ، . فتحية سجن إنها بلا روح . . ماتت ،

أحمد يحبنى ، عيونه تحبنى ، تحب أخاه ، يفسلنى يطهرنى ، واكننى أتلوث . . الطفح ، كهل عجوز نو خمسة وثلاثين عاما . .

لوظل هنا في التابوت . . لا باب ولاشباك . . هنا أمان . . قمم الأشجار . . من النافذة والحديقة أريد أن . . .

خطوات الزوار في المتحف . . . وقاع فنجان القهوة جاف ومنتصف المروحة ثابت لا يدور .

أدور . . وأدور . . خطوات في شارع بلا نهاية . . أظافر تتشبث بالحجر . . أنا عربة معطلة . . . عربة ملقاة في وسط الصحراء . .

أى طريق . . كلها طرق . . لايهم . . هنا أو هناك سوف أعيش . . أنا دائما أعيش . القلب دائما يدفع دما في العروق . . والصدر يرتفع وينخفض . والجنس يتسلق الظهر ويمتلك الرأس والجسد . . ماذا يهم . . عربة خربة ملقاة في وسط الصحراء . . .

وفي لمعة من لمعات الفكر تصور فتحي معنى الكرامة . معنى الكرامة أن يكون الانسان تقيلا . . صخرا . ، ثابتا في الأرض . .

أنا لا أملك الكرامة . .

بدونها يصبح الانسان خفيفا . . تكنسة مقشة . . تراب . أقدامه لاتمثلك الأرض . . ضئيل . صغير . . يوضع في تابوت وينسى . .

الكرامة تبهر . . ولكن أنت يافتحى بلا كرامة . . لم أعرفها . . لو كنت تعرف الكرامة لما حدث هذا كله . أنت يا فتحى لوح رفيع لاسمك له . سطح أملس . .

لم لا أسقط . وأسكت . . ما جدوى الحساب والفكر . ما جدوى الحرص والعد والرؤيا . لم لا أسقط فى الحياة . . أليست بنرا بلا قاع ؟ . لم أدور حول البئر ولا أسقط . . لم أخشى القاع ؟ . سوف أذهب اليه على أي حال . .

أنت قذر ، فكن قدرا . . لم لا تكون ؟

تحرك ، السجن هنا ، وهناك ، لامغر ، ، أنت ولدت له ، كأنفك ، كأنفك .

هذا هو منتهى القدرة ، وكل ما وصلت اليه الاحلام . . إنها النهاية ، السور الأسود الذى كنت تخشى الارتطام به ، إنه يقترب . . عشت طول حياتك والسجن قائم والعجز قائم . الاسوار هنا مغروزة فى اللحم . . نصف نصف الأحلام فى الخارج ونصفها تعزق على السور الشائك . . نصف ما أريد هنا والنصف الآخر أكله القطار السريع . . الفضيحة قادمة . . وكل التعاثيل تتكسر .

(1)

انفتح باب المكتب ودخلت عقيلة . . فستانها أحمر وخطوطه صفراء . . حدق فيها فتحى . . ووقف . . كان يشعر أنها طويلة تسد الباب . . وتحرك نحوها في تردد . .

في نفس هذه اللحظة التي فتحت فيها عقيلة الباب ، كان أحمد المريض يشهق ووجهه شاحب ، ويد الطبيب البيضاء الباردة على صدره ، كانت أخته تقف إلى جوار السرير ناحلة ، صفراء ، ليس في وجهها نور . .

- النيض ضعيف قرى ، شوف الاطراف يا أنور . .

لعت أبرة رقيقة في يد التمرجي وأخذ يشك بها قدم المريض العارية ثم ينظر إلى الدكتور ويهز رأسه ، ساد الحجرة صمت . .

- أنا كنت ضروري حشوفك النهاردة . . كنت جي بعد الشغل . .

ابتسمت عقيلة ابتسامة صغراء ، وسقطت على الكرسي الموضوع أمام المكتب . . سوف تبدأ معه مبارزة صغيرة . . يجب أن يكون كل شئ واضحا . . أن تسير نحوه في خطوط مستقيمة . . أن تصوب كلماتها جيدا .

- الثلاث أيام اللى فاتوا . . كانوا غصب عنى مكنتش عارف !!
لم تكن قد تكلمت بعد . . ابتسامتها المعلقة كانت فقط ترتعش فى
تهدج . . كان من المكن أن تنفرج هذه الابتسامة أما عن ضحكة وإما عن
صرخة عالية . . وعين فتحى عليها ، خائف ومتردد . .

– ازبك يا فتحى . .

أشار الدكتور لشقيقة أحمد أن تخرج من الحجرة . . هز رأسه فتحركت في بطء لتقف على باب الحجرة . كان شئ ما يجذبها إلى الداخل ، والدكتور والتمرجي يتحركان حركات أتوماتيكية . . وغامضة . . في الحجرة . . عيون المريض لاتزال مفتوحة . . وجهه الأبيض الذاهب يتلقى النور في برود . . . ولا مبالاة . . وعلى السرير مطارق من المطاط ،

وقطع من النيكل الذي يلمع . .

بعد أن خرج فتحى فى الصباح تدهورت الأحوال بسرعة . . لم تكن الأخت قد خرجت بعد . . جاءت الأزمة ، كانت عنيفة . . كان أحمد ينادى على فتحى . . تنفسه المرتفع يختلط باسم أخيه الغائب . . استدعت الأخت الدكتور بسرعة . . كل شئ يحدث وفتحى غائب .

فتحى كان يجب أن يكون منا . .

- أنت هربت منى ليه ؟!

تراجع فتحى في الكرسي . . وحاول أن يتماسك ويدع السؤال يذوب أو يفقد بعضا من حدته . .

- أنا مش هربان يا عقيلة ، أنا عارف إنك ضرورى حتفكرى كده . . أنا صحيح كنت مشغول ، كنت مش عارف أعمل حاجة . . ولكن مفكرتش في حاجة غيرك . .
- أنا كنت عوزاك طول الوقت ده وأنا عوزاك . . أنت فاكر أن الكلام اللى قلته ده كان سبهل على . . أنا فكرت يافتحى ، وفكرت ، فكرت قبل ما أقبوك . . وفكرت النهاردة قبل ماجى . . لكن مافيش فايده ! مافيش حل . . الحل الوحيد لينا أن إحنا نتجوز . .
  - طبعا يا عقيلة ، أنا عارف ده ويفكر فيه ، ،
    - لا ، أنت بتفكر ازاى تخلص منه ،
      - –نعم؟ یا،
- مبقاش فيه داعي أن حاجة تستخبه . الادب والنوق بتاعك مبقاش

- ناقع . . احنا دلوقتي كده . . على المكشوف . . .
  - انتى بتقولى اية ؟!
- شوف یا فتحی . الکلام بتاع النهاردة عوزاه یکون آخر کلام . . مش عوزاه یکون زی کلام کل یوم .
  - كلام ايه . . انتى غريبة قوى ، . ايه اللي حصل . .

كان يبدو أن هناك كلمات كثيرة محشودة على لسان الشاب الذي يحتضر . الرقاد الطويل والمرض وحتى لحظات الاحتضار هذه لم تستطع أن تطفئ جوعا غريبا للحياة . كان يريد أن يرى أشياء كثيرة . ولكنه يدرك الأن أنه لم يعد هناك وقت . . كل الوقت الذي بقى قد يكفى لكلمات قليلة يستطيع أن يفكر فيها ، وقد لاينطقها ، من المكن أن يجد الانسان مهريا . كان من المكن !! .

فكر المحتضر في مجموعات الفراش الملون . . في قطع صنفيرة من الزجاج الملون . . في تركيبات بارعة من الالوان الباهرة ثم أغلق عينيه في الجهاد مفاجئ . .

- أظن أخوه لازم يكون موجود ، ممكن تدى التمرجي نمرة التليفون .

- من يوم ماعرفتك وأنا محبوسة في الشقة . . ماعرفتش حد . . ماشفتش رجاله . . أنا عارفه ، أنا بقول الكلام ده عشان تعرف . . عشان متحاولش تفكر . . .
- عقيلة . . أنا مش عياوز الكلام ده . . مش عياوز أسمع احنا في مكتب . .
  - أنا عارفة إنك جبان . .

أحس أن شيئا يكسر فوق رأسه . . أن كل ضعفه وحياته الكريهة تهب عليه الآن لتتحداه . . الاشياء التي لم يقتنع قط بأنه قادر على فعلها تصبح الآن بسيطة . . أن ينتحر ، أن يقتلها ، أن يطلق الغضب الذي لم يره قط . . الغضب الذي لم يتفتح قط في صدره . . يراه الآن يكبر ويتلوى في ذهنه . . كأنه دخان ساخن . .

كان يريد أن يضربها . . أن يجرها من شعرها الآكرت في طرقات المتحف . . وأن يدع الجميع يرون كل شي . . . التلاميذ والموظفون يصطفون على جوانب الطرقة ويصفقون . . ثم يضرج بها من المتحف ويتزوجها في ميدان التحرير . . .

أن يطلق الآن صدرخات يهدم بها معنى حياته ، يعطى الشمس التي تريد أن تغرب معنى قبل أن تعوت .

شئ ما ممكن أن يحدث في هذه اللحظة فيكف عن التفكير ، أن ينطلق منه فعلا في هذه اللحظة فيعدل كل شئ ، . أن يكف عن الحساب ، أن يكسر العادة التي يحيا بها . . وأن يصبح فجأة شخصا آخر ،

منذ أن عرف عقيلة وهو يشعر بأن هذه اللحظة ممكنة ، وبأنها قد تحدث . . اللحظة التي يصبح فيها محاصرا وعليه أن يقفز السور . . كان يعلق على هذه اللحظة كل الأمال . . وكان يخاف منها كل الخوف . . وها هي ذي الآن تقترب . . وجه عقيلة تتلاشى ملامحه أمام عينيه . . ويصبح كأنه سراب عميق . . انها تحدق فيه وتنتظر . .

إلى الآن وكلماتها كانت حسنة التصويب . . ولكنها لن تستطيع أن تصبر أكثر من هذا . انها تتحرق شوقا إلى أن تعود إلى طبيعتها . . أن تكف عن التمثيل . . انها ترى نفسها تبكى وتقبل حذاء . . ولكنها تتماسك ، بعد لحظات قليلة قد يسفر الأمر عن نتيجة . قد يتغير وجه العالم وقد يتغير فتحى . .

انه الآن يغلى . وعليها أن تنتظر الانفجار . .

ليس هناك من يدرى كم كانت خطواتها صعبة إلى هذا المكان . . ولا كم فكرت . . الذى كان يطمئنها انها شعرت فجأة أن كل شئ مدبر ومرسوم . وأنها لاتملك الا الاستسلام للأشياء التي يجب أن تحدث . . أحست أن عليها فقط أن تضع الاطار السليم الذى سيقودها إلى الحالة الجديدة من الحياة المكتوبة لها . . فكفت عن التفكير ، وأصبحت تتصرف وكأنها تتعقب خطوات شخص مر من قبلها . .

ولكنها الآن مجهدة . . تريد أن تستسلم . . أن تجلس على رمل بارد . . وأن تترك كل شئ يحدث . . انها تحب هذا الرجل المصدوم الذي يجلس حائرا أمامها على الكرسى . . تريد أن تمد له أي يد . . أن

تساعده بشئ ما . . الا أنها لا تملك . .

كل الذي يحدث حولها يجب أن يحدث حتى ولو أحست في وسطه بالغربة . . فقط لو يكف هذا الغثيان الذي يصعد بسرعة إلى رأسها ويدير الحجرة أمام عينيها . . .

جلست فتحية على كرسى في الصالة . . عيونها في الأرض ، وباب حجرة أخيها مفترح يتصاعد من داخلها صوت غريب كان الدكتور لايزال واقفا ، على وجهه ابتسامة لاتزول . . والصالة تبدو كأنها ميدان ينتظر حدوث المعركة . كل الأثاث حولهم منتصب متأهب . . والكلمات التي يريد أن ينطق بها الدكتور تبدو مستحيلة . . فعلى وجه فتحية يأس وحزن كأنه تلال من رمال . ساكنة ، لا يتحرك فيها سوى أصابعها التي تقبض على بعضها البعض في عنف . . وتتحرك بين اللحظة والأخرى كأنها تطلق شيئا محبوسا . .

قال الدكتور:

-- أظن مكتب الأستاذ فتحي في الدقي ؟!

وهزت فتحية رأسها ، وعيونها ترى وجه الدكتور لأول مرة . . كانت عيونها تبحث عن شئ تتعلق به . .

قالت:

- فيه ألم دارقتي يا دكتور ؟!

وهز الدكتور رأسه دون أن ينطق ٠٠٠

كان هناك ألم كثير . . ولكن الحنان والشوق إلى الحياة يغلفه ويجعله

بلا أهمية . المهم هو القطار الذي يهدد بالذهاب مسافرا . يحمل معه كل شئ . اذا رحل هذا القطار فسوف يتجرد كل شئ من معناه ، سيصبح المكن غير ممكن ، والذي كان سيحدث لن يحدث . . حتى الذي حدث سوف يزول . . وأحس المحتضر أنه مهدد بالفراغ فخرجت من صدره شبهة عالية كان صداها ارتعاشة انتابت جسد فتحية .

كان فتحى لايزال واقفا في الشباك ، يطل على الحديقة الخضراء ذات الاشجار الكثيفة . . ويشعر بعيون عقيلة في ظهره . . كان يقول لها دون أن ينظر إليها :

- أنا محبش حد يدفعني على تصرفات . . أنا اللي اتصرف ، من يوم ماعرفتك ماقصرتش في حقك . .
- أنا عمرى ما طلبت منك حاجة فوق طاقتك . . عمرى ماجريت وراك ومسكتك . . اللي أنت عاوزة كان بيتعمل . .
  - أنا مش فاهم . . مش عارف أمال إنتي خايفة وقلقانة ليه . .

قد تستطيع مثل هذه الكلمات أن تخفى كل شئ . . أن تمحو من العلاقة كل الأشياء التى تسبب الخوف والقلق . وأن تتركها مستقرة وواضحة . كانت عقيلة تريد أن تستسلم للمجرى الذى يريد أن يقودها فيه . . ولكنها تذكر جيدا تهريه منها ونظرة القرف التى تكسو وجهه في بعض الأحيان . . وقلقه ، ورغبته في الخروج من الشقة . . والشئ الذي حاولت دائما أن تمسكه ولكنه كان يفلت منها . لم يعد هناك مكان للتراجع أو للتنازل . . عليها أن تدعه يفرغ الأن أمامها كل شئ

- أنا خايفة لأنى عارفه إنك عاوز تهرب منى . . عاوز تتخلص منى .
   التفت إليها بسرعة وعلى وجهه انفعال مبكوت :
  - انتى عارفه كده؟
  - غارقه ، ونحسته ، ، 🛫

وسكت فتحى . لم يجد شيئا يقوله . .

- أنت عمرك ماحسيت بحاجة . غرقان فى نفسك بس . ، من أول ما عرفتك عاوزه أكلمك . . وأنت بتهرب منى . . عاوزه أقولك أن فيه فى قلبى حاجة . انى بنى أدم . عايش جنبك وأنت مش عاوز تحس . . أنت دلوقتى ماتقدرش ترمينى ، ولازم تسمع الكلام اللى أنا عاوزه أقوله . أنت دلوقتى بتاعى .

نظر اليها فتحى وهو يبتسم . . كان في صوتها شئ طفلى غريب ، وأصبحت قريبة جدا من البكاء . . وكأن كلماتها المتحسسة البلهاء قد ألقت ماء باردا على كل شئ .

**(\.)** 

كان كل شئ قد انتهى عندما وصل فتحى إلى البيت . . الملاءة البيضاء تغطى وجه أخيه وأخته معلقة في صدره يتحرك بها ، ولا يدرى أين يضعها . .

امتلأ البيت برجال غرباء . يتحركون ويحركون كل شئ . . وفتحى يتحدث معهم ، ويلقى بعض التعليمات . . والساعات تتقدم . . والموت

يصبح قديما في البيت .

لقد بكت عقيلة وهى تتركه على باب البيت . كانت تنتظر أن يتركها تصعد معه ولكنه لم يقل لها شيئا . . نزل من التاكسى وقفز إلى السلالم ولم يقل لها شيئا . تذكرها بعد مدة عندما رأى أن البيت قد امتلأ بالغرباء . . لقد أحس أنه يريد أن يرى وجهها بين هؤلاء ، بينهم قد تختفي .

كان التراب يغطيه وهو واقف في وسط المقابر جسده ملئ بالعرق والمنديل الذي في يده قد أصبح قذرا ، الناس ينسحبون من حوله ، ولا يلمح إلا وجه أخته يصفع عينيه باستمرار ، نظارتها الطبية وفستانها الأسود .

انه . . هو وهي . . غرباء هنا . ليس هناك شئ يمكن أن يفعلوه . . اقتربت جماعة من النساء برتدين ملابس سوداء وقالت احداهن :

الست فتحية أختك حتيجى معانا . . بلاش هى ترجع البيت . .
 وهز رأسه ، وأختفى وجه أخته من أمام عينيه .

انهم جميعا يتركونه ، ولا يخلفون وراءهم الا الغبار . . والشارع الذي عليه أن يسير فيه أجرد كله أحجار ، وفوق الأحواش المعتمة اللون بعض الرايات المسنوعة من قماش باهت ، وفي ساقية أرهاق وتعب . .

لأول مرة منذ مدة يشعر حقيقة أنه خارج المدينة . . ان كل القاهرة بالنسبة له الآن ذكرى بعيدة . . كأنه لم يوجد بها قط . كأنها كانت حكاية قصها عليه أحد . .

والظلام قد بدأ يملأ هذه الشوارع المهجورة التي يسير فيها ومنظر الأحواش عن يمينه ويساره متكرر لا معنى له . . يقوده في النهاية إلى مقهى صعير يجلس فيه بعض البنائين والعمال . . وجلس على كرسى تقيل من القش والخشب . . أمامه منضدة رفيعة سطحها من النحاس اللامع . . الأرض تحتة ترابية مرشوشة يلتصق طينها بحذائه المغبر .

شرب زجاجة كوكاكولا نصف باردة . . وأحس أن كل شئ حوله غير حقيقى ، وأنه يتحرك في ديكور مسرح خالر ،

عبرت أمامه قافلة صغيرة من الأطفال تصرخ وتضحك وتساقطوا إلى جوار القهوة يلعبون .

أحس بحرارة غريبة تجتاح جسده المرهق ، وبأنه يريد أن يبكى ، ، لأول مرة في هذا اليوم الطويل يشعر أنه قادر على البكاء . . وبأن البكاء سوف يغسل أشياء كثيرة . ،

كان حديث العمال الذين يجلسون إلى جواره عاليا . . ولم يكن يستطيع أن يتتبع أى جزء منه . . وقف واستعد للانصراف وهو يحدق فى المكان وكأنه يفارق بيته الذى لن يعود اليه إلى الأبد . . أحس أنه سيظل بذكر هذه القهوة طوال حياته . .

وهذا الصف الصغير من الأطفال الذين كانوا يجرون ويصرخون أمامه . . وهذا الظلام الذي يسقط على المكان مختلطا بالتراب ، وبحديث العمال الذي لم يفهم منه شيئا . .

فتحت له عقيلة الباب ووقفت في منتصف الصالة لم تكن تدرى ماذا

تقول . . لم يكن فى الشقة نور . أنوار الشارع والعمارات المجاورة تدخل من النوافذ المفتوحة وتلقى أشباح ظلال غريبة تحت الأثاث . . قميص نوم عقيلة الأبيض ينبعث منه ومن جسدها رائحة الصابون . لقد خرجت من الحمام الآن . . ووقفت أمامه فى الصالة تنتظر . .

كانت تشعر بسعادة لاتستطيع التعبير عنها . وكان هو متعبا . . يكاد يسقط من الاعياء . . لم تدر بينهما في تلك الليلة كلمات كثيرة . . ولكنه بعد أن استلقى في السرير وقد غسلت له جسده ، وامتلأ أنفه برائحة الصابون والنظافة . . رقدت هي إلى جواره ساكنة . . والنوافذ مفتوحة ، ولا ضوء في الشقة . قالت :

- تعرف أن دى أول ليلة تبات فيها معايا . .

(۱۱)

وفى الفجر عندما بدأت القطارات تتصرك ، استيقظت هى لتغلق النوافذ . مئات العصافير كانت تصرخ فوق شجرة كبيرة مجاودة ، والدخان يرتقع من فوق المدينة في بطء لتبدو معالمها الكبيرة خارجة من وسط الضباب . نسبت عقيلة نفسها . واختفى كل شئ سوى هذا المنظر الذي تحدق فيه وكأنه يغسلها ، أحست بحنان وشوق لأن تقوم بأعمال صغيرة وجميلة .

كان كل شي يرتفع عن حياتها مع هذا الدخان الذي يغائر أسطح العمارات . وفتحي الراقد في السرير الآن ، تحيطه الملاءات البيضاء النظيفة ، أب لهذا الطفل الذي في بطنها ، والحياة كلها تستعد لاستقبال شيئ جديد . .

عادت إلى السرير واكنها لم تستطع أن تنام . ظلت راقدة إلى جواره تنتظر الصباح . وعندما فتح عينيه ، تمددت هي على صدره لتقبله . أحس بثقلها مريحا دافئا ، وذهنه على الوسادة صافيا ، وبصعوبة أدرك أين هو .

كانت عيناه تستقبلان نور الصباح في الحجرة المغلقة هادئا ونظيفا ، ورثتاه تتنفسان المرة الأولى هواء ، حرا لاثقل له . ولم يصدق . انه يريد بسرعة أشياء تثبت له أنه لايزال حيا ، وأن ما يحيط به حقيقة . كل الأحداث والمشاعر القديمة التي يعرف بها نفسه تتراجع لتختفي في البعيد كأنها استقرت على شاطئ مقابل لبحر عريض ، تاركة اياه غريبا لا يدرك معالم نفسه ، حتى لامست يده جسدها الدافئ فتأوهت وضمها اليه بسرعة ليخفى صوتها وجسدها داخل نفسه الكبيرة الخاوية . .

نظر في عيونها ونظرت هي أيضا . أحس كل منهما أنه قريب من الآخر وأنه طيب ومحبوب ، واستراحت الأنرع على الاجساد ، فأخذها اليه في هنوء واستكانت هي ، وقد تخلصت أخيرا من ارهاق طويل وتوتر ، لم يكن فتحي يشعر بحركات جسده ثقيلة متعمدة ولكنه كان مرتاحا ، متوافقا مع نفسه ، ذهنه يستيقظ شيئا فشيئا مع حركات جسدها وجسده وذراعاه يضمانها اليه ، فيتلاشي كل شئ حوله ليغرق في سكون رحب .

قالت عقيلة في لذة ونهم:

- انت كنت فين يا فتحى ، كنت فين . . ؟ !

لوى رقبته كأنه لايريد أن يسمع . كان مشغولا بالفراغ الذي يسقط فيه . محاولا أن يبقى ذهنه بلا أفكار ، ولم يجد شيئا يقوله سوى اسمها . .

– عقيلة ، ،

عندما جلسا معا على المائدة يتناولان الافطار كان كل شي حولهما صامتا ، وعلى وجه عقيلة ابتسامة مترددة تريد أن تقول:

- احنا خلاص ، احنا نقس نبتدى من جديد ، ،

كل شئ فيها كان يريد أن يقول هذه الكلمة . السعادة القصيرة التى عرفتها في هذه الليلة وهذا الصباح ، تملأ جسدها بشعور لم تعرفه من قبل . ولكنها سعادة خجول لاتملك التعبير عن نفسها . انها تقف على شفتيها تستجدى شيئا يقوله فتحى . .

لو تعرف الآن فيماذا يفكر . عندما كان جسده لصق جسدها . كانت تعرف أنه لايفكر في شئ . ولكنه الآن ، وهذه المائدة بينهما ، تفصلهما مسافة ثقيلة صعبة . . يضيع فتحى ويتحول إلى شئ غامض لاتعرفه . شئ كثير ، لا حدود له ، لا يمكن فهمه ، يقلقها فيم يفكر ؟

انه ليس حزينا فقط ولا ساكنا فقط . هو حزين وشئ آخر ساكن وشئ آخر . .

والشئ الآخر يجعلها تلهث . عيونه التي تثبت على وجهها ثم تنحدر إلى يديها وترتفع إلى صدرها . . فيها شئ آخر . .

كانت تحلم في الصباح ، وهي تراقب العصافير في الشجرة وتراقب

المدينة تخرج من وسط ضباب الفجر ، بأن الشي الآخر قد راح . قد دفن مع الأخ الذي مات . ولكنه الآن يعود يجلس معهما على الافطار . .

- عقيلة إحنا حنتجوز بكره الصبح . .

خبط بيده على الترابيزة وقام . .

ظلت تحدق فيه ، واقفا أمامها ، حتى راحت صورته من عينيها ، وامثلاً رأسها بدوامة فأرغة . .

(11)

استجمعت نفسها ، لتقف ، راحت تدور حول الترابيزة . كانت تلمس بيدها أثاث البيت القديم وتحدق فيه . ثم ازدادت حركتها سرعة وأصبحت أقرب إلى الرقص . .

- انتى فين عقيلة ؟
- أنا جيت لك أهو يا خالتي . .
  - مش تسالی علی یا عقیلة ؟
    - بسأل عنك يا خالتي ،
      - عامله إيه يا عقيلة ؟
    - حاتجوز يا خالتي . .
      - امتى يا عقيلة ؟
        - بكره ، ،
    - ربنا يحيينا ويحييكي . .
  - بتقرائ كده ليه يا خالتى ؟
- بأقول ايه يا بنتي . . بأقول ربنا يحييني ويحييكي . .
  - عوزاكي تشوفي الفنجان يا خالتي ، ،
- مايجوزش . . أنت بنت أختى . . وعينى تترد قبل ماتشوف سكتك . .
  - أنتى بتحبيني يا خالتي . .
    - الله أعلم . .
  - شیلتی کتیر عشانی ، یا خالتی
    - انتی کمان شیلتی . .
    - شوفيلي الفنجال يا خالتي . .
      - والله يا بنتى ما أقدر . . .
        - أنا خايفة يا خالتي . . .

- كلها سكة واحدة ، وأنتى لفيتي ودرتي واللي زيك ما يخافش . .
  - تعبانه يا خالتي وعاوزه استريح . .
    - كلنا حنستريح . .
    - انتى فرحانة لى ياخالتى ، ،
      - الله أعلم . .
      - قوليلي كلمة يا خالتي . .
  - الكلمة اتقالت يا عقيلة . بس خلى بالك من اللي في بطنك . .
- عيني عليه يا خالتي ، حيشوف السعد . . أبوه موظف قد الدنيا . .
  - الرك على الأم يا عقيلة . .
    - أمه بتحبه يا خالتي . .
- صغيرة يا عقيلة ، صغيرة ولسه ماشبعتيش يا خسارة قومي يا بنتي · · . قومي لحسن الدنيا حتتمسي · · .
  - احثا لسه الضهر . .
  - المغرب قرب وأنا عاوزة أصلى
  - مش عاوزة تكلميني يا خالتي .
  - انتى طول عمرك صغيرة ياعقيلة ، صغيرة وعايشة في دنيا واسعة . .
    - أديني وصلت يا خالتي . .
      - الله أعلم . .
- كان الصديث قد أرهق عقيلة ، والمرأة العجوز لا تزال ثابتة في مكانها ترشف القهوة . المبالة الخالية من الأثاث تمتلئ أمام عقيلة بأشباح رجال

كثيرة تروح وتجئ في نظام . . أحست عقيلة بغثيان وبأن الجنين في مطنها يتحرك . .

- عاوزة أنام عندك يا خالتي ، . تعبانه ، .
  - قومي خشى الأوده اللي جوه .

قامت عقيلة لتدخل إلى حجرة واسعة كبيرة . . ليس فى الحجرة سوى سرير عال أعمدته سوداء . . تسلقت السرير وألقت بنفسها عليه . . نور الحجرة ضعيف ونداء الباعة يصعد من الشارع كأنه قادم من عالم آخر . . صوت نساء يتشاجرن فى النوافذ . . فى هذه الحجرة ماتت أم عقيلة كانت ترقد فى هذا السرير والدنيا عصر ، وكانت عقيلة فى

رأت عقيلة أن خالتها واقفة عند رأسها تحدق فيها:

- عقيلة مدام حتتجوزي بكره اديني الكردان بتاع أمك . .
  - . . ¥ --
  - أديني الكردان . . أمك قالت كده . .
    - كدايه . .
  - أمك قبل ماتموت قالت لي آخذ الكردان ...

مدت العجوز يدها على صدر عقيلة . . باليد الجافة المعروقه . . وتبضت عليها ، وتصارعت معها وانفجرت في البكاء . .

– سيبي الكردان . . سيبي الكردان . .

هبت جالسة في السرير ، لتجد أن الحجرة خالية ، وصوت خالتها في

الخارج يدمدم بالقرآن . . كان في رأسها صداع وقلبها يدق في جنون . عندما غادرت عقيلة خالتها في الغروب . . كانت الشوارع مظلمة ورطبة . . وخيالها تحت الفوانيس الصغيرة يلقى على الأرض الترابية ظلا كبيرا ووحيدا . . أحست أنها تختنق في هذه الحواري . . وأنها تريد النور . . النور بسرعة . . .

(17)

- البقية في حياتك ، البركة فيك ، ،

لم يربطه بكل هؤلاء الرجال في يوم ما شئ . كلهم يرون فيه شخصا صامتا ، ويتعالى عليهم بهذا الصمت والأدب ، أنه الأن يراقبهم يتحركون هذه الحركات الغريبة ، ويتدافعون إلى حجرته في أفواج ، يملأون الحجرة الصغيرة للحظات بدخان سجائرهم الكثيف ، ويرهقون أنفسهم من أجل شئ لا يدركه ولا يدركونه . . شئ يتبخر سريعا مع الدخان .

فى الساعة الثانية تخلص من آخرهم ، أكثرهم اصرارا على الحزن كان يمسك بذراعه طول النهار ويلصق جسده البدين بجسده ولا يكف صوته الهامس المبحوح عن الفحيح فى أذنه بكلمات غامضة كأنها نداء جنسى . .

بعد أن تخلص منه أحس أنه يريد أن يسير وحيدا في شوارع كبيرة خالية . أنه يريد أن يفكر في عقيلة . فمنذ تلك اللحظة الغريبة التي كان يجلس فيها على المقهى الصغير المجاور للمقابر وأحس بالدفء يسرى في

جسده وتذكرها . . واختلط الحب بالخوف بالشعور العام بالحياة في بوبقه من الحنين والرغبة منذ هذه اللحظة وهو يحملها في ذهنه بصورة لم تحدث من قبل . ويختلط وجودها المستمر بصورة أخيه أحمد الذي مات الذي يرقد الآن تحت تراب ناعم ورطب ، بذكرى عيون أحمد المريض التي تحبه وترقبه . كانت هذه الأشياء تجرى في ذهنه يراقبها ، وتدفعه بون أن يدرى إلى شعور غامر بالتعالى والوحدة وبأنه فوق الأشياء . شعور متكامل بالحرية ، بأنه عاصر كل هذه الأشياء وظل بعيدا .

كان في المقابر يفكر في عقيلة . وكان وهو نائم مع عقيلة يفكر في حسد أخبه الميت .

أحس أنه قادر ، وأنه يدق بحداثه على طريق لم يسر فيه أحد من قبل . .

زيارة أخيرة عليه أن يقوم بها قبل أن يصبح تماما ملك نفسه ، قبل أن يصبح حرا حرية كاملة . دخل شقة كبيرة بعد أن صعد سلما رخاميا طويلا . في داخل الشقة كانت حركة النساء اللاتي يرتدين الأسود تبدو كأنها كواليس مسرح للرقص ، واخترق هو هذه الحركة ، فذابت النساء في الحجرات ، بعد لحظات كانت الصالة خالية وغاص هو في كرسي كبير من القماش ، دخلت عليه أخته . رفيعة . . نظاراتها الطبية المستديرة تبتلع كل ملامح وجهها لتؤكد عينيها القويتين . .

ظلت واقفة أمامه ، وهو جالس لايتحرك . . يتأملها ، كان وجهها يرتعش بكلمات مكبونة ،

فقال:

- أنتى عاوزة حاجة . . أنا جي علشان أشوفك . .

هزت رأسها ولم ترد

بعد لحظات من الصبيت قالت له :

- . · . ¥ --
- رايحة البيت دلوقتي . .
  - . . ¥ -

وانفجر صوت بكاء . .

تقدم فى جلسته على الكرسى ، وأدارت ظهرها له ، أمسكها من كتفيها وأدارها نحوه ، انها لاتستطيع أن توقظ فيه شيئا ، انه يفعل شيئا يجب أن يفعله . .

- خليكي عاقلة أمال . .

انسحبت منه ووقفت بعيدا في وسط الصالة المزدحمة بالاثاث . .

- كان مالى علينا البيت ، . أخويا ، ،
  - فتحية !! مش كده ، ،
- أنزل يا فتحى . . أنزل . . أنت بتفكرني بيه . ،

انها لاتستطیع أن توقظ فیه شیئا . . ولا شعرة واحدة . . حتی أو ضریته علی وجهه الآن لما تأثر . .

دخلت امرأة عجوز سمينة وشعرها أبيض ، وقفت تنظر إلى فتحية وهي تبكي وقالت :

- مش كده يا أولاد ، مش كده ، أمال إحنا مش عوزينكم تقعدوا مع بعض ليه . . الله يرحمو . . ويصبركم . . ليس بينه وبين أخته كلام يقال . . كل منهما يعيش على مستوى مختلف إنه لايستطيع أن يعيش تلك الاحزان ولا أن يواسى فيها . . لأن له شيئه الخاص . . وهو الآن مشغول بنفسه إلى أقصى حد . .

اتجه ناحية الباب وقال:

- أنا بكره مش في الشغل ، ، يمكن أمر عليكي العصر ، ، وخرج ، ،

قالت له امرأة شابة تشحت :

- تسمح يا أفندى . .

ولم يقف . .

فى لحظة الغروب كان على الكورنيش ولم ير شيئا ، . انه سيتزوجها ، غدا سيتزوجها أنه يحب غدا سيتزوجها أنه يحب نفسه ، . ويكرههم ، . ويسوف ينتصر ، . ويتزوجها .

عندما دخل بيتهم الخالى المعتم كان أثاث الصالة مبعثرا يتعثر فيه في الظلام ، حجرة أحمد مغلقة . . فتحها . . في وسط الحجرة لاشئ . لا أثر . . لم يكن هناك أثر النافذة ، الباب ، كل شئ مغلق يختنق . المرأة تلم في الظلام ، يده تمتد إلى العتمة لاتقبض على شئ .

فتح باب حجرته وتساقطت علب الفراش الملون . الزجاج ينكسر على الأرض . حذاؤه يدوس على الزجاج في الظلام . الفراش الميت الملون . .

يجرى من الحجرة ، من البيت ، من الشارع ، ،

فتحى أين تذهب ؟!

– ووقف . .

فى الساعة الثالثة ظهر اليوم التالى تزوج فتحى عقيلة ، جاء المأذون إلى الشقة . . ومعه اثنان يصلحان للشهادة . وتم الزواج . كان فتحى متجهما جادا . وعقيلة تحاول أن تبتسم . والمأذون وصبيانه يتطلعون باستغراب إلى الجو المحيط بهم . .

فى أكواب عادية شرب الجميع ماء الشربات الفاتح ذا الطعم المائع وتقطع الحديث المفتعل الذى كان يدور بين المأذون . بارك الله لهما . وعادت الشقة إلى الصمت من جديد . .

دخلت عقيلة إلى حجرة النوم ، وبقى فتحى فى الصالة ، رقدت على السرير وأحست أن الدنيا حولها خالية ، وفتحى لا يزال يتحرك فى الصالة يدخن سجائرة فى عصبية ، ،

أغلق كل نوافذ البيت واحدة واحدة . . ثم دخل إلى المجرة التي ترقد فيها عقيلة وأغلق خلفه الباب . واقترب منها وكانت تبتسم . . خطواته مطيئة وثقيلة . .

مال على السرير ، ، عقيلة تحدق فيه ، . أمسك رقبتها بين يديه وخنقها . .

بعد لحظات كانت عقيلة جثة هامدة . .

فتح النافذة ، فوجد صفا من العساكر يحاصر البيت . . أغلقها بسرعة وجلس في الصالة . ويداه الكبيرتان على المائدة أمامه . . الحياة قد انتهت بالنسبة له . انتهت وقد اختار هو النهاية ، هو الذي أحدث النهاية . حدق في يديه وفكر في أن هذا هو أكبر انتصار . .

النوافذ مغلقة ، والشقة رطبة ، وهو تحول إلى إله . بالفعل أصبح الانسان الها . هذا الذي حدث الآن شي مهم . شي حقيقي . . سيظل يضي الطريق لكل من يأتي بعدى . .

هنا انهزم الانسان . هنا قتل . هنا اعتدى بيديه على الوجود . . هزيمته دليل على أنه بلغ القمة . هنا انكسر وعيه وسقطت عنه الرقابة . واتحد فكره بالعمل . . هنا كف فتحى عن العذاب ، وانكسرت قدرته على تحمل حياته . .

أستطيع الآن أن أكلم الناس . من حقى الآن أن أتكلم ، وكلهم يقفون تحت النافذة ينتظرون تصريحات خطيرة منى .

أنا . . النبي . . القاتل . .

ودقت أيد كثيرة على باب الشقة . .

اقتحم البيت ضابط شاب يبتسم ويجرى في الحجرات بخفة ، ووضع بده على كتف فتحى وقال له :

- اتفضل معانا . ،

استراى البوليس على فتحى . . وسار معهم في الشارع تحيطه دائرة من العساكر . .

امتلا السلم المؤدى إلى الشقة بعشرات من الرجال والنساء، أما الاسانسير فكان قد تعطل بأربعة من الصحفيين يحملون الكاميرات.

ويصرخون على البواب ، كان باب الشقة مفتوحا وعليه يقف عسكرى عجوز لايدرى ماذا يحدث حوله . . نساء العمارة خرجن بقمصان النوم ليقفن على السلم يحدقن فيما حولهن في بلامة وخوف :

- رحش . .
- اللهم احقظنا ، ،
- أنا كنت عارفة ، شكله زي المجنون . .

والصحفيون يصرخون في الأسانسير:

- ياريس عايزين نصور ، ،
- الساعة بقت سابعة والصور مش حاتلحق · ·

أحضر البواب العجوز مفتاحا لباب الأسانسير ، وزحف المعضيون على بطونهم ليخرجوا من الباب الذي يعلى الدور الذي تعطل فيه الاسانسير . . كانت أنوار السلم تطفأ وتضاء محدثة صوتا عاليا . . وطفل في الدور الرابع محبوس في شقة يصرخ وأمه تمنعه من الخروج . .

أما عقيلة فكانت لاتزال كما هي . . راقدة في المجرة المظلمة لاتتحرك . . وجسدها البارد يتلقى أضواء فلاشات الصحفيين اللامعة . .

فى وسط الصالة كان وكيل النيابة يقف يملى على الكاتب كلاما رتبيا ومنسقا . فى هذا المكان كان فتحى يقف منذ ربع ساعة . . وكان يدور فى ذهنه كلام عنيف غير منسق . لقد رأى فتحى قبل أن يقتل وجها كبيرا على قرص الشمس . . كان قرص الشمس الغارب يمتلئ بهذا الوجه الاسود . . وأغلق فتحى النوافذ . .

- تم جرد الأشياء الموجودة في الشقة وتحريزها بمعرفتي أنا . . وكمل أنت بقية الصيغة . . .

تلفت وكيل النيابة حوله . . وأمر باخلاء الشقة . . وخرج . . خطواته سريعة . . كأنه يهرب من شئ . .

كان منظر الجثة بشعا: الغم مفتوح ، وعلى الرقبة آثار المقاومة الشديدة . . وأراء السكان المقيمين في الشقق المجاورة كلها ، تؤدى إلى أن القاتل كان مجنونا . . وكان يتصرف دائما تصرفات تدعو إلى الريبة . . ومن المؤكد أن هناك أسرارا أخرى رهيبة سوف يكشف عنها التحقيق .

## \* \* \*

القسم هادئ . . العسكرى رقم \ يقف على الباب لا يتحرك . في الصالة فراغ كبير ودكة واحدة . . في ركن على الأرض امرأة متكورة في كرة سوداء . رائحة غريبة تملأ المكان كأنها رائحة دم جاف .

فتحى يجلس على الدكة وحيدا . الجاكتة إلى جواره ويداه بين ساقيه يضمها إلى بعض قيد حديدى . . اللمبة الكبيرة القريبة من مكتب الضابط تلقى الضوء في بقعة واحدة وتترك بقية المكان في نصف ظلام .

على وجه فتحى جمود وهدوء .

المكان يوحى بأن الجريمة قد ذابت . . واختلطت بكل الحياة ، ليس لها وجود في مكان ما ، واكنها موجودة في ذرات كل شي هنا . . ولذلك فالتفكير فيها مستحيل .

لايقطع صمت القسم ، سوى سعال عال يطلقه الضابط وهو يشعل السيجارة تلو الأخرى ويلف الدخان حول اللمبة القريبة من مكتبه . .

لايمكن لفتحى أن يتنبأ الآن بما سيحدث ؟!

ان كل شئ سيسير في مجراه الطبيعى . لم تعد هناك مفاجآت ، أنهم هم يتولون كل شئ الآن ، وليس عليه سوى الانتظار ، وأحس بتكامل غريب ، وبأنه موجود لأول مرة في مكان حقيقي جدا ، يفعل شيئا حقيقيا حدا .

## \* \* \*

دخل إلى الشقة ثلاثة ممرضين كبار ، يرتدون ملابس ليست بيضاء تماما ، كانت أجسادهم كبيرة ، ووجوههم متشابهة

وقفوا مع العسكرى الذى يحرس الشقة يتكلمون للحظات . . كان يبدو أنهم أصدقاء قدامى . أشعلوا سجائر . . وضحك أحدهم ضحكة عالية . .

اقتحموا الشقة ، وفتحوا حجرة عقيلة . خرجوا بعد لحظات يحملون الجثة ، كان السلم خاليا وعربة المشرحة تنتظر على الباب .

اختفى الجميع داخلها ، وانطلق صبوت العربة العالى . إلى جوار عمود النور كان ثلاثة أولاد يقفون يراقبون العملية ، وانطلقوا يجرون خلف العربة . .

## \* \* \*

دخل فتحى إلى حجرة كبيرة ، مفروشة بالسجاد ، الكراسى الجلد كبيرة . في آخر الحجرة يجلس ضابط كبير . . كان يسير خلف فتحى الضابط الشاب المبتسم . .

قال صوب الضابط الكبير الذي يبدو هادنًا وعريضًا:

- أنت بتشتغل فين ؟!

أجاب فتحى في صوت محدد:

- في المتحف الزراعي ٠٠

لم يكن يبدو أن الضابط الكبير يريد معرفة شئ محدد ، ولكنه يتفرج على فتص . . فقط . .

- عندك كام سنة ؟!
  - ۳۲ سنة . .
- معاك شهادة ايه ؟
- بكالوريوس زراعة ، ، !!
- يا خايب . . حد يعمل كده في نفسه . .

ثم بدأ الضابط الكبير ، يكلم الضابط الصغير الذي جلس على أحد الكراسي . كانا يتكلمان عن فتحى وكأنه ليس موجودا . . وهو واقف في الحجرة . . أكثر ثقلا وواقعية من أي شئ أخر . .

\* \* \*

فى هذه الليلة عندما دخل فتحى حجرة الحجز . كانت الشوارع فى الخارج خالية . لم يكن هناك كثير من المارة ، والعابرون يتحدثون فى بطء . والدكاكين مفترحة يقف فيها الباعة صامتين محدقين فى لاشئ .

وفي الظلام أحس فتحى إنها ماتت . .

كانت الحقيقة ثقيلة عليه ، وشخير الرجل المعدد على أرض الغرفة

منتظم وعال ، فأسند فتحي رأسه إلى الجدار ، ، ونام ، .

تكلمت الصحف في اليوم التالي ، واستمر النقاش أياما . وحتى بعض المثقفين حاولوا مناقشة الجريمة في جلساتهم الخاصة ، وفي المقامي .

واختلفت تفسيرات الناس للجريمة ، ودخلت على الحكاية حوادث غريبة . وقال البعض أنه أكتشف أن الجنين لم يكن منه . .

ولكن رجلا عجوزا يرتدى نظارات وشعر رأسه أبيض جلس على مائدة في أحدى المقامي الأنيقة وقال لبعض الشبان الجالسين حوله:

- أنا أرى أن هذه جريمة خطيرة ، وأن لها دلالتها الاجتماعية . . والنفسية الخطيرة على أزمة بعض . . الم . .

# فقاطعه أحد الشبان:

- المهم هل نستطيع تصوير نفسية القاتل وقت ارتكاب الجريمة .

واستمر حديثهم حتى ذاب من تلقاء نفسه ، وأخذ أكثرهم يحدق في فناجين القهوة الفارغة ، أنزوت الجريمة ، ودخلت إلى صفحات الجرائد الداخلية . . وتابع بعض المحررين النشطين أشبار فتحى في السجن ، ونشرت أحدى الجرائد حديثا مع أخته ، ونشروا صورتها في الجريدة . وأهم ما قالته أنها لم تكن تعرف شيئا عن حياة أخيها الخاصة . . وأنه كان يبتعد دائما عن جو العائلة . . وقال أحد رجال علم النفس أن فتحى يعاني من حالة انفصام في الشخصية .

وبعد أسبوع كانت الجريمة قد نسبت تماما واختفت من المدينة . .

كان الجرسون فى البار القديم الذى كان يرتاده فتحى وعقيلة يذكرهما كثيرا . ولكنه لم يكن يتكلم عنهما مع أحد . فقد كان يكره أن يرى الناس يناقشون هذه الجريمة وهم مجهزون بآراء سابقة فى الموضوع . ولم يجد قط من يشترك معه فى فحص القضية على المستوى الذى يريده هو . فظل يذكرهم فقط فى ذهنه كلما ذهب ليقدم طلبات على المائدة التى اعتادوا الجلوس عليها . .

# (10)

لم يكن أحد يتوقع أن يلقى فتحى هذا الخطاب الطويل الذى ألقاه فى يوم المحاكمة . كانت الدنيا قد أصبحت شتاء ، والشمس تفرش حوش المحكمة الصغير ، والقاعة الصغيرة التى تشبه فصلا من فصول المدارس مليئة حتى آخرها . .

كانت القضايا كثيرة في جلسة اليوم ، والمحامون والشهود مشغولين في ترتيب أعمالهم . والقاعة لا يسودها أبدا الصمت الكامل المهيب الذي يتصور الناس أنه يصحب جو المحاكم ، ،

القضاة ثلاثة من الشبان ، لا تتجاوز أعمارهم الاربعين ، ملابسهم أنيقة . ولكن ليس في وجوههم ذكاء ، يبدو كأنهم ينغذون تعليمات دقيقة ومعقدة . .

وعلى الرغم من أن الجو في الخارج كان دافئا وجميلا ، الا أن جو المحكمة كان رطبا وله رائحة مميزة وأرضها الخشبية مليئة بالطين الذي حملته أقدام الناس إلى داخل القاعة ،

أما منظر فتحى داخل قفص الاتهام فكان غريبا حقا ، يحيطه بعض الفلاحين والصعايدة وهو في وسطهم قصير ملئ . دقنه حليقة وبدلته تبدو نظيفة ومكوية . .

لم يكن يبدو أنه يرى شيئا ، كان يحدق في سقف المحكمة وكأن الكلام الذي يدور حوله لا يعنيه ولا يفهمه .

عندما بدأوا في نظر القضية تكلم أشخاص كثيرون . كانوا كلهم غرباء . وأحس فتحى بأن كلماتهم لاتمت إلى الموضوع بصلة . .

وهب فتحى واقفا فسكت الشهود والمحامون . . وأخذ يتكلم بسرعة والكلام يتدفق منه كأنه شئ يهدر .

قتلتها لأننى لم أكن أريد أن يكون لى ولد ، لم أقتلها لأنها بغى ، ليس لزحام الاتوبيسات علاقة ، وليست أعصابي هي السبب .

أن هناك طعما مائعا وازجا يملأ قمى عندما أسمع حديث المدافعين والشهود . .

ليس لموت أخى علاقة . إنه كان مريضا . وكان حتما سيعوت . . است خياليا ولا مثاليا كما حاول البعض أن يصفنى . .

ودفاعي المكتوب لامعني له . . ان القضية منتهية بالنسبة لي . .

لم أقتلها لأنى أكره الوظيفة ، أو أكره حر القاهرة أو أكره كل الأشياء السمجة والسخيفة التي يتصورها البعض ، ويلقون بتصوراتهم السخيفة على . . لم أقتلها لأننى أحس بأزمة اليمين أو اليسار . . ولم أقتلها لأننى

أعانى أزمة في فهم الوجود ، لم أكن أريد لابني أن يولد ، ،

كنت أفكر وأنا اقتلها فى أننى لست مسئولا عن شئ، أفكر فى أننى عبد لسيد كتب كل الاقدار . فى أننى مواطن مطيع مؤمن وبرئ قتلتها وأنا خانف . . وضعيف . . وعاجز حتى عن تصور الامل . .

لم أدر كيف قتلتها . . ولكنها ماتت . . وكان مذاق مر يملأ فمي .

تأكدت أننى لم أترك أثرا . . . إن حياتى ان تلوث الجيل القادم . . وأن الدنيا لن تشهد فتحى آخر . . وأحسست بعد ذلك براحة .

وأنتم تعرفون بعد ذلك سير التحقيق ، إن الذي أريد أن أقوله ، أننى أتهم نفسى . . وأتهم أشخاصا آخرين . ولكننى أنا وحدى الضحية . . بقية المتهمين هربوا . . بعضهم يجلس الآن مختفيا خلف كراسى القضاه . .

(تسرى في القاعة همهمة ، وينبه رئيس الجلسة فتحى إلى أن كلامه عامض) . .

- هل يريد سيادة القاضى منى أن أعود لكى أوضح النقطة السالفة ، أم هل يفضل أن أنتقل إلى نقطة جديدة . (كان في صوت فتحى تحد غريب) .

والقاضى يهز رأسه ويستشير قاضى اليمين واليسار في شكل تأمرى قلق ثم يقول:

- أرى من الأفضل الأنتقال إلى نقطة جديدة . .
- إنني في موقفي هذا اشفق أشد على حضرات القضاة . . فإن

موقفهم غريب وايس فيه شئ مسلى . فإنهم حتى أن أصدروا حكمهم على بالوت فإنهم سيحققون لى بذلك أملا مكنوبا

إن حكمهم الرادع القاسى لـن يصيبنى بفزع ، فأنا أتوقعه وأرحب

ولا أملك الا أن أعتذر لهم عن إننى قدسلبتهم هذه المتعة . . لقد جعلت أنا القضية قضية خالية من الأثارة بترحيبي السخيف بالموت .

وأنا أكره أن أراها تستغرق وقتا من وقت المحكمة الثمين . .

وإلى أن تصدر المحكمة حكمها أرجل الله أن ينعم علينا بالراحة ،

رجاس

«و<mark>نتمست</mark>»

1991 The second of the Second Second

# الحصان الأجصوف

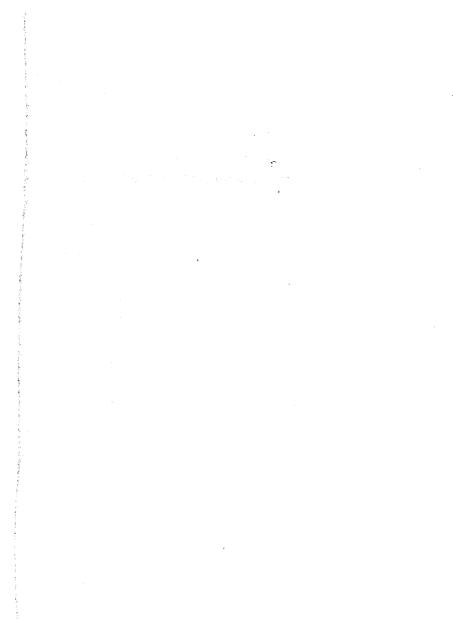

# الحصان الأجوف

غادرت غرفتى الجديدة التى لم استقر فيها بعد . سوف أقابل صديقى . كنت أسكن معه فى شقته واختلفنا . نحن على موعد . طلبته أنا فى جرأة ووقاحة . أعرف أنه يقول بينه وبين نفسه . «أنا مشغول . . ماذا يريد منى الآن ؟» لكننى أريد أن أراه . أن أنهى معه شيئا ، أو أصنع موقفا . لم تعد العواطف تهمنى .

الساعة حوالى الثالثة ظهرا . الجو حار وخانق . في جسدى شجاعة أقرب إلى التبلد . الشوارع حول ميدان التحرير خالية ، الا من رجل مسرع أو شاب متلكئ أمام ألواح الزجاج ، شجاعتى لا هدف لها . الموقف سيحدث دون جهد منى . هذا مايزعجنى . حتى هذا الموقف لم أشعر فيه أننى أصنع شيئا . قدماى تقوداننى إلى المقهى ، أعرف كراسيها الخالية . أرضها المرشوشة بنشارة الخشب . وصاحبها العجوز النائم . أعرف أننى سأطلب القهوة وأعرف أنها ستأتى ومعها كوب ماء بارد وأشعل سيجارة ، وأتطلع إلى الميدان . الكتب ملقاة على الأرض . لاتعنى شيئا بالنسبة لى . من أين له أن يصدر على – أنا – أى حكم .

موعدى معه في الرابعة ، لم يبق الا نصف ساعة ، ليس في المقهى أحد . أنا أكره الانتظار ، جاء رجل أصلع ليجلس تحت مرآة أمامي ، الجرائد في يدم ، لست أرغب حتى في تلميع حذائي ، ،

العابرون أمامي ظلال خلف شمس الميدان الملئ بالضوء . . لا أرى

لهم تقاطيع ولا أشعر بأن لهم لحما . قال لى : «نحن لم نعد أصدقاء . لقد اختلفنا وأصبح لكل منا . طريق» طريق! كذاب .

ليس لكلمة طريق معنى . هنا وسط الشوارع الأسفلت ، والنوافذ الرجاج .

أنا شجاع متبلد ، أجلس على الكرسى فى المقهى وأنتظر ، سوف يجلس أمامى ، ولينظر لى اذا أراد ، حتى عينى لن ترتجف . سوف أنسى الصداقة ، وأحدق فيه فى بلادة . سوف أحدثه عن رباط الحذاء . عن الكبريت السيئ الذى لا يشتعل . مالأنى خوف من الوحدة . من أن أسقط بلا مبرر تحت عجلات ترام سريع . الأصدقاء لا وجود لهم . مشغواون جميعا ، بلا شئ . أكثرهم هجر الأحلام . كل ما بيننا تسرب كالماء فى كف .

عندما أحدق في عيون الأصدقاء الآن أرى رجلا شاحبا مريضا أو شاهد قبر . دخانا بلا حريق .

الساعة الرابعة والنصف ولم يأت أحد . في مثل هذا الموقف ماذا يجب أن أصنع ؟ فنجان قهوة آخر . كان من الممكن ، لو جاء . . أن . .

«أنا كنت أكتب القصة ، هو يكتب القصة ، هو يعمل في مجلة ، أنا في وزارة العدل ، هو سريع الخطوات يجرى ، وأنا لا يعرفني أحد ، »

جئت من قرية بها جامع ، وترعة ماء ، وأمى العجوز ، وهو ، لا أعلم بالضبط من أين جاء!

ألا يريد أن يراني . خائف؟ ألا يريد أن يجلس معى بعد . انتهى ؟!

هل يذرع الشقة التى كنا فيها ، يبعثر الأوراق ، ويغنى بصوته الخشن ؟ ألا يشعر بعينى تعريه ، تنقر فى روحه ، وحدتى ! هذا لم يعد مهما ، أنا أتصور أشياء ،

أنا نحيف ، رأسى صغيره ، شعرى ناحل . هو أسمر غزير الشعر ، يداه تتحركان ، آلن يدخل الآن من باب المقهى ؟ آلن يخرج من وسط الأشباح العابرة في وهج الميدان ؟

كنا ننظر معا . كنا نتكلم . ثم ماذا ؟ هو يعرف كيف يبتسم . أنا أحب أن أراقبه . لم يكن لإخلاصي معه حدود .

ثم ماذا ؟ تحركات ثقيلة بطيئة كأنها موجات طين .

عندما تركنا الاصدقاء ليلا ، وكانوا يشربون البيرة وسجائر الحشيش ، في الفرائدة الصغيرة التي تطل على شجرة محبوسة بين العمارات ، قال لى وهو يدفع برعونة زجاجة بيرة فارغة بقدمه فيرن صوتها على البلاط في الصمت الذي يسبق الفجر :

– أنت ايه ؟

كنت أحتضن مخدة صغيرة . راقدا على كنبه أرى أوراق الشجرة العجوز . انتظرت أن يكمل كلامة قلم يفعل . حدقت في وجهة فقال :

- أنت بتراقبني كده ليه!

ابتسمت ، استيقظت ، أجهدت ذهني ، ثم أغنيت ، ،

- عينيك ازاز ،

ليلتها غطيت وجهى بالمخدة ، ونعت ، كنت أسمعه يتحرك في الشقة . .

يقينا سيأتى ، ستعود الحياة ، يقول كلاما رائعا عنا وعن الصداقة ، وهو يكذب كأنه البلاور ،

لا لن يأتي . أنا أعرف ، من الصعب أن أحيا هنا بدون صديق .

جمرة حية تحرق القلب ، أمرك أنه لن يجئ ، المغرب ينزل على المقهى والميدان ثقيل .

الناس والأشياء تتضم مع استقرار المساء ، لكن لاصلة بيننا على أن أخرج ، أن أركب الترام .

اختفى ظل الناس . تكور المساء فوقهم ، علامة استفهام . صرت أجلس في وحدة مؤلة ومضحكة .

## \* \* \*

أخرج إلى كوبرى قصر النيل . أتعمد رؤية المساء . أستقبل رائحة النيل وهواءه . هناك تضتلف أشكال الناس حولى . يتنوعون . يمتلئ الكورنيش بعربات الترمس المضاءة . يلمع على الرصيف بسرعة وجه امرأة شهية .

حتى الحب كنت أتكلم عنه معه ، كان يسمعنى فى هذه الشوارع المليئة بالأشجار ، نسرع ونتكلم فى بهجة ، أطعم قطع السكر لحصان جميل .

لكننى . . أعرف كل ما يحتويه ، رأيت ظهره يجرى بين الأشجار متلصصا ، لم أستطع أن أناديه . أختفى فى الظلام . أستدرت أواجه أنوار القاهرة . مبانيها الكبيرة – على الشاطئ الآخر – باردة كأنها أعلان من نيون .

بعد ساعة قررت أن أعود إلى غرفتي ،

\* \* \*

الصجرة في الروضة . فوق سطح عمارة قديمة تطل على النيل . الجيزة على الشاطئ الآخر معتمة . كتلة من ظلام .

هى حجرة ضبيقة بها سرير كبير . ومكتب صغير . ستائرها من قعاش رخيص عليه ورد أحمر وأصفر مطبوع ، رائحة الحمام تملأ الغرفة . ملابسى لاتزال في الحقيبة الجلاية القديمة ، كتابان على المنضدة ، نور اللمبة الصغيرة العارى يحرق عيني .

خلعت ملايسى ، أطفأت النور . استلقيت على سريرى ،

## «قال لي :

- أنت تقتل أي حماس ،

كنا قد فرغنا من تناول الغداء معا ، أشعل هو سيجارة في عصبية ، في الأطباق حبات زيتون وفتات خبر على المائدة .

## قلت :

– ريما . .

أخذت أجمع فتات إلخبز في كرة صغيرة ،

- اذا كنت لاتريد أن تعيش ، فلماذا لاتنتصر . لم لا تصب . لاتعمل ؟ ماذا تريد ؟ أرجوك ، أنت تؤلنى عندما أراك ، قام واقفا يثير الاشمئزاز . لم أنزعج . لم أغضب ،

كيف تستطيع أن تأكل رأسي حيا . أن تكون الظهر والوجه معا . ما

الذى يدفع اللحظة وراء اللحظة ؟ لم لا يتوقف شئ لكى أعرفه . فكرت أن أكتب ، ماذا يمكن أن أقول له ! ليس للغضب معنى . وكذلك ليس للدفاع . بقيت راقدا في الفراش محدقا في السقف .

باب الغرفة الخشبي يرتجف تحت يد متسرعة كبيرة تدق عليه . ترددت لحظات ، مل أفرح بأن الباب يدق ؟

صون يملأ السطوح . .

- افتح ، افتح يا راجل ، افتح يا أخى ،

هو ، على فهمى ، زميل أنور - صديقى - ويعمل معه فى نفس المجلة سـوف يملأ هذه الغرفة بالصخب ، سوف يضحك ويتالم ، ويدعى ، ويكنب ، فى نفس الوقت . كأننى أسمع مئات الناس يدقون الطبول فى كباريه ، يضيئون النور ويطفئونه . سوف يصلبنى بصوته وحركاته ، وفى النهاية لن يشعر . قمت أفتح الباب . دفعنى بسرعة ، دخل . أضاء النور . هو – أنت فين ؟ نايم بتعمل ايه . الله يخرب عقلك ، وكمان طافى النور . هو ده وقت نوم . .

خبط بزجاجة الخمر الصغيرة على المكتب ، كنت لا أزال أنظر اليه ، عيناه مرهقتان بالضوء الجديد ، لكنه كان قد خلع جاكتته وألقى بها على السرير .

- كوبيتين . .

بون أن أفكر وجدتنى أتحرك لكى أحضر الأكواب . أزحت الستار عن النافذة . حدقت في الظلام ، أحسست به خلف ظهرى ، حاوات أن

أبتسم . فكرت هل سيحدثنى عن أنور ؟ هل أحس ما حدث بيننا . لكنه كان مرتاحا . لاشئ يقلقه . لم يفكر أن يسالنى عن شئ ، ولم يشعر بأن هناك مشكلة . كان فقط يتكلم : عن السياسة ، عن الجريدة التي يعمل بها . عن عشيقته . عن العربة القديمة . عن جميع الاشياء . يتكلم بنفس الحماس . ونفس الأهمية .

قمت أتحرك في الحجرة ، وقام يطاردني بالكلمات ، يقوم واقفا ، وضعت رأسي تحت حنفية الماء ، ظل يتكلم ، ما الذي جاء به ؟ هل المدينة فارغة ؟ كل هذا الزحام ، وليس هناك من يستمع اليه غيرى ؟

الخمرة تزين لى أشياء . أريد أن أمسك رأسه . أهزها حتى يتساقط جميعه ، الخمرة شيطان ، انها تشعل فى نفسى رغبة فى لحظات صفاء . أشعر أننى فى حاجة إلى أن أرى صديقى . أن نتكلم معا . أن نصف حتى شعورنا نحو هذا الأحمق .

ف مه لايكف عن الصركة: يشكو من قلة النقود ، يبين أنه ليس محتاجا ، يتواضع جدا . يستدر ويثير القرف .

بعد وقت طويل . سائني . . وقد أجهده الكلام ، وبان الارهاق في عينيه الخابيتين :

- فيه . . شرب ، ، تائي ؟

أمسكت بالزجاجة التي قاربت الانتهاء . . كنت أريد أنا أيضا أن أشرب .

قلت :

دار بالعربة في الشوارع الضالية ، يصمت للحظات ولكن الصمت يغزعه ، الارصفة خالية تماما ، ليس في الشوارع غير عربته التائهه ،

أمس ، وأمس الأول ، ومسئات الأيام ، نفس هذا الظلام والصحت ، نفس هذا البحث عن لاشئ .

لم أعد أسمع كلامه . البيوت القديمة . النور خلف النوافذ المغلقة . بقايا الخمر ، وهواء العربة كلها تسقط بيننا حجابا . يذبل هو قليلا ، قليلا كأنه بالونة – تدفع خارجا – آخر ما بها من هواء . يوافق عندما أقترح أن أنزل أنا لكي أمشى قليلا . . ثم أعود

كانا ينطفان الشارع ، رجلان يمسكان بمقشتين طويلتين ليجمعا القمامة وبقايا المحلات ، كلاب في الشوارع وخفراء ينامون على الأبواب ،

فى قلب الليل يحاسب الأنسان نفسه . يواجه الخسائر . الحبال التى تمسكنى لا تضعنى على الأرض ، ولا ترفعنى ، لازلت غريبا ، على الرغم من كل الاعادة والتكرار . أعرف أشياء وأسماء . وفى ذهنى كلمات فارغة ، وجوع لايرتوى . قطع من صور ممزقة فى سلة مهملات .

سابقتنى على الطريق الكلمات . أسير خلفها وهى كالقطيع تثير من حولى غبارا . أنظر إلى السماء . قمم العمارات . جائعا إلى نقط المطر التى لاتنزل .

كأننى عشت هذه الليلة من قبل أو سأعيشها بعد سنوات تكشفني

أمام نفسى ، ويرتبك في عقلي الزمن ،

هذه . . وهذه . . كل الايام . . والوقائع . كل هذا الاتساع الموجود والمحتمل . الثقل فوق الرأس ، وتحتى الظل ، ويداى مشدودتان . شئ لم يهتك القلب بعد .

القجر قجر الخميس ، نهار كامل وتنتهى الجمعة . عماذا كنت تبحث ؟ أضعت أم اقتنيت ؟ عندما كنت تراها كنت تحلم يدها في يدك ، وقلبك متسع كبير . بحر هادئ مكشوف الأفق . الدنيا كانت لك . وأنت كنت ينبوع ماء رقراق .

ثم تذكر ! هل تذكر عينيها واليد الباردة التي مسحت كيانها . سرت بها في الطريق . هل تذكر عينيها ؟

حاولت هي أن تتكلم ، أن تقول شيئا ، هل تذكر الكلمات ؟! قش . . وقشر ترمس جاف . ذكيبة كبيرة من الأكانيب . وحطام كبرياء مراهق .

تشيكوف!! كم بكيت الأضلاص والصدق ، نزل المرض باردا على الجسم الذي يحترق ، جاء أنور ليجلس إلى جوارى ، راقبنا صورتها وهي تختفي من النافذة ، قمت أدق الأرض .

ليس لنا غير العمل . . ها . . عرفت العرق . جف العرق . وراح الصديق . كل الاوراق الجافة تدفعها الرياح .ما أقبح الفجر فوق الخرائب!

اثنان أو ثلاثة يعبروننى بسرعة يعلنون مقدم الصباح ، عامل في مقهى يفرد الكراسي من جديد . سوف آخذ أول أوتوبيس ، وأذهب إلى

البلد . زميلى فى العمل سوف يأتى ويستند على مكتبى الخالى . ويبتلع القصص والاخبار التى جاء يرويها لى . ربما صعد صبى المكوجى إلى غرفتى ليأخذ القمصان القذرة . سوف تمثلئ الحجرة بالتراب . لقد تركت النافذة مفتوحة . على أية حال . . لن أكون هنا فى الصباح .

فى وسط الزحام ، فى موقف أتوبيسات شبرا ، راقبت الناس بعينين مفتوحتين . النور وشمس الصباح يشدان جلد وجهى ، الناس يملؤون المكان وكأن لم يكن هناك ليل . بائع الجرائد يفرش الكتب على الأرض .

وجدت مقعدا خاليا في الدرجة الأولى . كان حولى بعض الطلبة والعمال ، وبعض الفلاحات .

تحرك الأتوبيس. قلت للكمساري وأنا أناوله النقود:

- واحدة الزقازيق . .

\* \* \*

وصلت الزقازيق ، أخذت تاكسى بالنفر ، نزلت فى قريتنا . كنا فى أول الضحى ، انتهت حركة الصباح فى القرية ، أختفى الفلاحون فى الحقول ، لم يعد يتحرك فى البلد سوى النساء والعاطلين . فى المقهى الصغير – فى أول البلد – قابلتهم جميعا : النصاب ، والجدع ، والرجل الذى يحفظ المواويل ، كنت أريد أن أسرع لكى أصل إلى بيتنا . هناك سوف أشعر بالراحة ، مررت فى الطريق على المقابر ، تذكرت أبى ، وقفت . خطوت خطوتين داخل أرضها الناعمة . قرأت الفاتحة . عبرت طرقات القرية الخالية ، وصلت إلى البيت . كنت مرهقا ،

رأسى ووجهى يملؤهما الغبار ، وقفت في ضوء باب البيت ، نظرت في حجرة والدتى ، رأيت الكنبة الكبيرة التي ترقد عليها .

وجهها .

فرحتها ،

غفرانها الذي شمل كل شئ .

ضوضاء الخدمة والأهتمام .

الماء الذي يأتي لي ، فأغسل وجهي وقدمي ،

النور يدخل إلى حجرتها الرطبه من شباك صغير . بعض العصافير تخترق جلستنا محدثة ضوضاء حول عشها ، وتعود تخرج من جديد . تذكرت طفولتي . حتى عيناك يا أمى فيهما شئ آخر . أشرب كثيرا من السجائر . في عينيها كلام قديم . تقول بعضا منه . أتململ في جلستي . أراقب عش العصافير . صدري يحترق بمشاعر متضاربة .

أقول:

- أنا جنت لكى أرتاح أصيغ بعض الجمل الصغيرة ، أستمع لنفسى باندها شيء في المناس وانا أرددها .

فات الأوان . لا أنا أعرف ، ولا أنت تعرفين ،

أقوم أتجول في البيت . قدماى كانتا تذرعان هذه الأرض ، أنا سقطت من فوق هذا السلم . ضحكت منى نساء . بكيت في هذه الغرف المظلمة . أنتظرت أبي فوق هذه العتبة . هذه الحجرات المظلمة كانت العالم .

لى غرفة فوق السطح . ، أثاثها قديم . بها كتب ومجلات تملؤها رائحة قمح ودخان . صمت الضحى يملأ أذنى . أستلقى على السرير العالى الجاف . رأسى على المخدة الصلبة أنام بسرعة ، يمتلئ نومى بالأحلام .

أستيقظ قرب العصير ، رأسى فارغ ، وفي قلبي هدوء ووحدة ، أتناول الطعام في حجرة أمي وهي لانزال راقدة ،

قالت وأنا أتناول الطعام:

- ربنا يا بنى يصلح حالك ، ويهدى سرك .

استكانت كلماتها في روحي . علمت أن الاصدقاء والأهل سئلوا عني . جلست أمام باب البيت أشرب الشاي وأنتظرهم .

بدأوا يرجعون فى آخر العصر . يلقون سلاما حارا طويلا ، نحن ثلاثة نسهر معا دائما . . يرتفع عن نفوسنا كل شئ ومع المغرب الذى بدأ ينزل لم يكن موجودا غيرنا .

أرى في نهاية الحقول أيامي الأخيرة في القاهرة تهتز . تفصلني عنها مسافة كبيرة ، وشعور جديد ، القمح أصفر وناضج . يملأ الأفق . بشد بصرى ،

نعم رأيته ، رأيته وقد استعد وتأهب السير في الطريق ، خلع الرداء الذي كنا نرتديه معا ، وارتدى جلدا أخر ، لم أوقفه ، لم أغضب ، لكنني صرت وحيدا .

خرجت معهم نسير على شاطئ الترعة ، في يدى عود قمع جاف ، وفي روحي كلام لا أعرف كيف أخرجه ؟ قال لى خميس بعتاب أعرف نغمته:

- أنت فين يا عم ، شهر واللاشهر ونص

تساقطت بيننا أخبار كثيرة . تفاصيل الأحداث في القاهرة ، يسألون بشوق عن الناس ، والأصدقاء ، وجميع ما أشعر به . تقدم بنا الغرب وغابت الشمس ونحن لانزال نتكلم ونسير على الترعة . هم يسألون ، وأنا أجيب . تعلقت عيناى بالأفق الأصفر . وبدأت أشعر أننا – الليلة – لن نستطيع أن نتكلم . انتقل لهم نفس أحساس مع اجاباتي الشاردة الخالية من الحماس .

كانت أمى قد استعدت للنوم ، أضاحت فى مدخل البيت - أمام حجرتها - اللمبة . . كلمتنى وأنا أصعد السلم واختلط صوتها بالظلام .

كان أبى ضخم الجثة ، عريض الكتفين ، رأيت أبى فى نهاية السلم . أنا أصعد اليه ببطء شديد ، رفعت يدى بنور اللمبة فأضات الكان ، فتحت نافذة حجرتى التى تطل على أسطح البيوت ، تطل على ميدان قرينتا الخالى .

كل شئ في غرفتى قد جهز بالطريقة القديمة . . شفشق الماء المنقوش . الكوب المقلوب . الجلابية البيضاء التي أنام فيها مفرودة على شباك سرير . أرض الحجرة الطينية مكنوسة بعناية ومرشوشة ، الحصيرة لامعة . . وأشياء متراكمة فوق الدولاب .

است وحدى ، ، أبي يسكن لى في جميع الزوايا ، يفتح فمه ولا يتكلم ، يتطلع داخل حياتي ، وجهه المتسائل ينعكس أمامي في المرأة ،

«يخرج في العصر للصلاة . يحب صلاة المغرب عند النخلة قرب رأس الغيط . أخرج خلفه . أراقبه ، أقترب منه ، أشم رائحته (قل أعوذ برب الناس ، ملك الناس ، اله الناس ، مسن شر الوسواس الخناس) السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله »

— حياتك هذه ليست حياة ، ،

لو أستطيع أن ابدأ من جديد ، لماذا لا تقبل ؟ أبى ، ، طردتنى من جنتك .

كان لك أصدقاء . كنت تحبهم وكانوا يحبونك . بريق السعادة في عينيك . هنا فوق هذا السطح وأنت تسهر معهم حتى آخر الليل كنا جميعا نخدمكم .

و السكون دولتي ، بيتنا مهجور ، او صرفت ، او هتفت ان تسمعني أدن

عندما رأتني أمي في الصباح وقد أرتديت ملابسي قالت :

- بسم الله الرحمن الرحيم . يا بنى النهاردة الجمعة ، أنت ماشى ولا أنه .

كنت قد قمت قبل لفجر وأخذت أتجول في البيت كأنني أبحث عن شي

لازم أرجع مصر ، الحمد الله إنى شفتك بخير ،

أحسست بها تقف على الباب وعيناها في ظهرى . أسرعت خطواتي هارية مضطربة ، لا علاقة بيني وبين الابن الذي تريده .

أتجنب طريق المقابر . فيهناك لحظة تترصيد لى . تمتلئ رأسى بقرارات أعرف أننى لن أنفذها . خطئ تى لاتزال سريعة . . من يرانى بحسب أننى حققت كل الانتصار ،

عند موقف الاتوبيس اعترضني خميس قائلا:

- ايه الحكاية . . وده اسمه كلام . .
- معلهش . . لازم . . أرجع ، : فيه شوية شغل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . .

من الممكن أن ألقى بنفسى . أن أرجع معه . است أريد أن أفعل أى شيئ ومع ذلك أتماسك . أتحرك كنحلة تاهئة .

– أنت مالك ، أنت متغير ، فيه حاجة ، ، ،

جلسنا في مقهى صغير نشرب الشاي وننتظر الاتوبيس ، هو يجتهد لكي يدخل بعض الحياة على هذا اللقاء . يعصرني غضب أحمق على نفسى . أننى أفسد كل شئ ، أحرق من خلقي كل المراكب .

لم أجد شيئا أرد به عليه ، أبتسمت وتصلبت على وجهى الابتسامة . ولم ينقذني سوى الأتوبيس الذي لاح من بعيد .

\* \* \*

عندما رأيتها في الأوتوبيس لم أكن أعرف أن هذا سوف يحدث ، لم أكن أعرف أنها ستصبح - بعد أيام - زوجتي ، جزء غامض من حياتي ، أختفي داخل عالمها الخاص ، المغلق ، الغريب .

تبادلنا التحية كما نتبادله دائما عندما نلتقى في الأتوبيس ، «فتينة» المدرسة التي تعمل في مدرسة ابتدائية في قرية من قرى الناحية ، جلست

إلى جوارها ، لم أكن أنتظر أن نتبادل سوى بضع كلمات ، تنتهى عندما تنتهى الرحلة ونصل إلى القاهرة .

كل ما أعرفه عنها أنها مدرسة قديمة ، عانس ، لم تتزوج بعد ، تملك جسدا ملفوفا ، لها صدر كبير ، وردفان . كثيرا ما تذكرتها دون وجه تتحرك في حدة سريعة ، مشدودة تحت نظارتها السوداء الرضيصة . عينان عسليتان فيهما بريق أنثى ولون وجهها قاتم .

صوتها غريب وهى تكلمنى فى الأتوبيس ، صوت عال ولكنه مثير . قالت لى : انها سعيدة بأن تقابلنى اليوم بالصدفة هكذا . كم كانت تنتظر هذه الفرصة . أن تقابل شخصا تستطيع أن تتكلم معه . . أكثر الناس هذه الأيام مستغلون ، لا تهمهم سوى مصلحتهم الشخصية . .

حكايات وأسماء ، وناس تتعامل معهم . أمها العجوز . . المدرسة المزدحمة بالتلميذات . عيون الزميلات التي لا تتركها في حالها . حتى البيت الذي بدأت تبنيه هنا على قطعة أرض صغيرة في قرية مجادرة وتضع فيه كل تحويشة العمر . حتى هـــذا البيت يتكلمون عنه . وينظرون اليه . إنها لاتطلب منى أكثر من أن أسمع ، وأبتسم وأضع على وجهى تعبير المقدر الفاهم .

تصرف ذهنى . تريحنى كأنها مخدر سريع التأثير . وعدتنى - وهى نتأمل الحقول والقنوات التى نعبرها مسرعين - . . وعودا غامضة بأنها تستطيع أن نقدم الحنان والفهم ، لم تكن متسرعة ، واضحة حتى تجعلنى أهرب . كانت بسيطة ، صادقة وهى تكشف لى أن فى حياتها مكانا

تريدني أن أملأه،

كل الأمور سهلة ، ميسرة ، وهي تستطيع دائما أن تقدم حلا ، ليس هناك داع للتردد ، وأن يكون في الأمر أي ندالة لو فكرت في أن . .

### قالت :

- فرصة سعيدة صحيح يا أستاذ فهمى .

أذكر كيف قالت هذه الجملة ، كأنها تفتح صفحة جديدة في العلاقة . شعرت بحرارة جسدها إلى جوارى ، اشتهيت ما يخبئه لى ، التقت عينانا ، لامست رجلي فخذها ، ولم تتحرك .

ليس في حياتها أحد ، أنا أيضا لا أبقى على شئ ، حرارة الأتوبيس ، وجهها قريب ، قريب ، ليس في الوجه شئ جميل ، توتر مخزون متقلص فوق الشفتين ، الشفتان تعلنان الرغبة ، لن أستطيع بعد ذلك أن أبتعد .

عقب صمت مشحون . سمعتها تقول لى بنبرة صوت مؤثرة : أننى أبدو لها أكبر من سنى بكثير . كذلك تصرفاتى وعقلى ، ثم أخنت تصف نوع الحزن الذى أشعر به أنا . تصفه وتقول أنها تعرفه ، وتشعر به . هى تكره وجوه الرجال السعداء . انهم يبدون لها فى منتهى الغباء . الرجل الحزين وحده ، هو الذى يستطيع أن يفهم مشاعر المرأة .

كنت متأكدا أنها فوق الأربعين . يداها تنطقان بذلك . . وعظمتان تنازعان البروز في الفد ، أشعر أننى مقدم على عالم غريب . مدفوع اليه بما يشبه الأنتصار . الرأس أولا . لا أريد الآن أن أفكر . أريد أن أستلقى عاريا فوق هذا الجسد . وأن يمتلئ رأسى بدخان كثيف .

في غرفتي النافذة مفتوحة ، كل شئ يكسوه التراب . . الأشياء باردة جامدة ، أمر عليها بسرعة لاشئ يستوقفني ، . بعد ساعات سوف أذهب إلى «فتينة» في شقتها في عابدين . . قالت لي بعد أن وصلنا إلى القاهرة : أن المقاول الذي يبنى لها البيت قد يزورها . أنها تريدني أن أكرن موجودا . وكل شئ بعد ذلك متروك لي .

ملابسى فى كل مكان . أقف فى منتصف الحجرة ، أتوقع أن يحدث أى شئ ، مسافر بلا حقائب . ولا رغبة اليس حولى شئ . حتى الأثاث يتراجع عندما أنظر إليه . هناك فى ملمس هذا التراب ورائحته شئ يقول لى : أنت لن تعيش فى هذه الغرفة بعد الآن .

كم أكره هذا السرير . ملاحة المتسخة وأعمدته القصيرة الصدئة . هذه الحجرة . اللحظات الميته التي تملأ فراغها المربع المقيت . أتصبور جسد «فتينة» البارد بين يدى . والثديين الكبيرين . والوجه المسمت . وتمتلئ رأسي بشمس باردة ليس فيها دفء أو حياة .

من النافذة المفتوحة كنت أرى قعم الأشجار البعيدة تتخابط تحت عاصفة رملية ، ملأت الأفق بلون أصفر خانق وحجبت الشمس ، وبخلت حتى إلى حجرتى فملأت جوها بذرات تلهب الرجه . كأننى مجرم هارب تائه . أو قاتل يدبر جريمة . في صدرى غضب يمزق كل شئ . قادر على أن أفعل أي شئ . أن أخنق حتى الأطفال . أستطيع أن أكذب أروع الكذب . وأقذره .

ليس في هذه العلاقة ما يضفي على ، أنا أفهم كل شي . . سوف أقدم رأسى أولا . القي بها في داخل الجب . سوف أغزل حول نفسى شرنقة . خيوط رفيعة ، سوف أغطى بها وجهى وعينى . خيط من الكذب وخيط من الحقيقة .

وكان الأنتظار محاكمة تدور في الوهم . أماكن القضاة فيها خالية . المتهم شجاع متبلد يحدق في معنى العدل .

خرجت وأنا لازلت أرتدى ملابسى ، وقفت فى السطح القديم ، أستند إلى عمود قديم يهتز فى العاصفة ، الشمس قرص مخنوق بالغبار ، عيناى كيسان من الرمل ،

أشعر في جسدى بطاقة مدمرة . هل أنزل . . وأذهب . يمتلي السطح بدوامة هواء ساخن تلم ما فيه من قش وأوراق فأسرع بمغادرة المكان .

أخترق طرقات عابدين الخالية . الساعة قبل الخامسة . أريد أن أتمسك بها . لم أعد قادرا على النظر إلى الوراء . تحت بيتها مقهى خال من الزبائن ، أرضه مرشوشة . سلم بيتها قديم . الضوء خافت ، وعلى البسطة طفل غريب الوجه ، يلعب في سكون أقرب إلى الحزن . نقرت على زجاج الشراعة الأصفر فتحت لى هي . كأن وجهها يسبح في ابتسامة مائعة .

ترتدى بلوزة من النايلون الرخيص ، هى تشعر أن البلوزة لا تلائمها ، ف فشلها وتوترها ظاهران فى تقلصات شفتيها ، فى ابتساماتها السريعة المتابعة ، والسؤال المتجمد فى عينيها . جلسنا في حجرة الصالون القديمة . هي تجلس أمامي على كرسى صغير . أرى فخذيها عبر منضدة مستديرة في منتصف الحجرة . كل شئ عريان تحت طبقة متهرئة تفضح ولا تستر .

هي مرتبكة أكثر مما توقعت ، وأنا مستقر في الكرسي الكبيركأنني أعرف المكان منذ سنوات ، امتلات الشقة فجأة بصوت عجوز ينادي :

- فتىنة . . يا فتينة .

قامت واقفة . وقالت مرتبكة :

- أمى . عجزت . . متعبة خالص . . وقلبها طيب . . زي العيال الصغيرين . دقيقة واحدة .

تركتنى أشرب فنجان قهوة محكم الصنع . لم تكن قد فتحت نوافذ الحجرة . ضوء العصر يدخل من الشيش . يسقط دوائر ومربعات على نقوش السجادة وفرش الكراسى . ينقلنى إلى عالم التمائم والأحجبة ، عالم شاحب وروده بلا رائحة .

عرفت أن المقاول لن يأتى . وأننا وحدنا . وأن الأم العجوز لن تغادر غرفتها . وبعد المغرب انتقلنا لنجلس فى مدخل الشرفة . النور من خلفنا مطفأ . . الشقة ساكنة . فى الصالة لمبة سهارى صغيرة تملأ السقف بالظلال . نحن نرى النوافذ المضاءة ، ولا أحد يرانا .

أشرب تنفسها العالى فى قبلة طويلة ، خانقة بلا نهاية . . جسدها يسترخى ثقيلا ، مستسلما . أتحسس رقبتها ، صدرها ، ملمس البلوزة النايلون . كلماتها سريعة بلا رابط . تصدنى بحركات من أصابعها فى

جسدی وشعری . تقاطعنی ، تمسك يدی . تمسح دموعها . تتركنی آخذ فمها فی قبلة معادة مكررة .

البلوزة سقطت على الأرض . انكشف صدرها الكبير في وضوح . أسند ظهرها إلى حجرة النوم . احتضن جسدها نصف العارى . أحسست أنها جسد من الكاوتش المنفوخ . وتذكرت وجه الطفل الحزين الذي يلعب على السلم .

امتدت الليلة. وأحضرت لنا مع العشاء زجاجتين من البيرة ورجعنا إلى غرفة الصالون. فتحت الراديو. وأستلقيت على الأرض منهكا أتأمل دخان سجائرى. أشعر بلحمها الطرى تحت رأسى، وأسمع أغانى عاطفية.

لم أكن أريد أن أستعيد في ذاكرتي شيئا سوى جسدها . أصوات الشارع والعربات تأتى إلى من عالم لا علاقة لى به . . أتجنب لحظات الصمت . وأعود أشرب من مائها الذي لا يروى .

أخذت دش ماء بارد ، أرتديت ملابسى ، وقفت معى فى الصالة ، ، ويرغبة وعلى السقف ظل ، تضمنى اليها ، أشعر بآثار الماء في رأسى ، ، ويرغبة في السير بلا هدف ،

نحن الاثنان معا ، أربعة أذرع ، أربعة سيقان ، رأسان ، لاشئ يربطنا ، يربطنا كل شئ ، ملتصقان ، بيننا كل الفراغ ، في عينيها لهفة وآثار دموع .

كأنني أنزل بلادا جديدة . البيوت والشوارع والناس اكتسوا جميعا

بطبقة من الشمع ، رائحة جسدها في أنفى ، في كفى ، عالقة بكل جسدي ، ستظل لاصقة إلى الابد ، رائحة الحياة ،

أستعيد كلامها دون أن أفكر فيه ساقاى مرهقتان . . أتجول في شوارع لا أعرفها . . بيوتها على الجانبين مظلمة وقاتمة . أؤكد لنفسى أننى حقيقى وأننى موجود . كهذا الشارع . كهذا العمود . كهذه السماء .

أعيش مع امرأة ليست بغيا وليست محبوبة توقظ في النفس الأحساس بأن الحب شئ خالد . عرفت هذا العالم الخالي كأنني أمضغ كرة من هواء .

بعد زواجنا تغيرت حتى تقاطيع وجهى ونظراتي إلى نفسى صباحا في المرآه تغيرت . وتسربت هي إلى روحي كما يتسرب النشع .

معها في عزلة محكمة الغزل . خيوطها ، المشاعر المخبوءة ، والكلمات المحرفه ، الرفض والقبول ، الصدق والكذب . أستلقى في آخر الليل إلى جوارها ، بيننا وهم أكبر من السماء والأرض .

لازلت اسال نفسى: ما هذا الذى أفعله ؟ فى شوارع القاهرة - ظهرا - أسير بسرعة ، عازما أن أقطع علاقتى بها ، تتراى لى ابتساماتها المقتضبة المتقلصة ، وبرن فى أذنى كلماتى لها ، أشرب كأسا أو كأسين فسى بار ، الحياة فى الظهر - بلابيت - قاسية ، أعود إلى طرقات عابدين ، أصعد السلم المعتم ، أدق الزجاج ، أدفن عندها كل شئ ،

لم أكن أرى أحدا من الاصدقاء ، لأنهم كانوا يلقون أمامي عاريا كل

ما أحاول أن أخفيه عن «فتينه» وعن نفسى ،

الآن . . زوجتى . هناك ورقتا زواج ثقيلتان في ظرف جديد ، في الرف الأعلى من «دولابنا» الكبير . في العصر أجلس معها في حجرة أمها العجوز . تصنع لنا القهوة . لا تستطيع أن تخفى سعادة بلهاء ، تملأ كل أطرافها برعونة خرقاء ثقيلة .

### تقول:

- أين تغرق بعيدا عني ؟

أعلم أن الاجابة مستحيلة ، أتوه لسوحاولت ، الكلمات ليست لها ، الاتريد هي أن تعرف ، تنقض على التفاصيل لتطمس المعالم ، نعود معا نبحث عن شئ مفارق ، شئ على حدود الصدق . . توقظه الرغبة في الاستمرار ،

كنت أجد سعادة كبيرة وأن أشرف على بناء البيت الصغير الذى تبنيه «فتينة» في الريف. أغادر القاهرة كل خميس لكي أصل إلى القرية مع

الغروب،

البيت على أطراف قرية قريبة من الزقازيق . أصل اليها سيرا عن طريق جسر طويل على جانبيه أحراش بوص عالية . والبيت في وسط الحقول ، مبنى بالطوب الأحمر ، لم يعدينقصه سوى النوافذ والابواب .

وأمضى الليلة هناك على سرير أعده لى الخفير . كنا نسهر معا حول نار صغيرة يشعلها لنا فى وسط البيت وتمتلئ الجدران بخيالات اللهب . وخيالات روسنا . فى أذنى صوت صراصير الحقول . ورائحة هذا المكان الجديد تملأ نفسى سلاما غريبا . هنا أستطيع أن أبدأ حياة جديدة . بعيدا عن كل شئ .

عندما ينام الخفير أخرج لكى أدور حول البيت . أقول لنفسى أنت محظوظ رغم كل شئ . وجدت هذا لأن قلبى ليس فيه شئ شرير . كل الأشياء التى أريدها بسيطة ومشروعة . أحلامى كلها أحلام صالحة . أستطيع أن أغسل عن روحى كل ما أصابها من أدران . أستطيع أن أهب نفسى في بساطة وصدق .

في الليل يهدأ كل شئ ، ويهدأ الغبار لتصغو الرؤيا . أذكر أيام كنت أعرف صديقى أنور . أذكر وأغفر له كل شئ ، أسير على الجسر جنب أحراش البوص . وتمتد الطريق تحت ضوء القعر بلا نهاية . لا أريد أن أبتعد عن البيت ولا عن النار الصغيرة التي تحيل فتحات النوافذ إلى مربعات من الضوء الحي الدافئ . . .

«فتينة» تقول لى : لولم أقابلك لكان هذا المكان قبرا أدفن نفسى

فيه ، سوف تكون لى هنا حجرة ، ، ، وشرفة صغيرة تطل على الحقول ، أستطيع هنا أن أتفر فوق السنوات الماضية ، أن أبتعد عن الفشل القديم ، الاستقرار يسعى إلى وسط بحر من الخضرة ،

«فتينة».. هى الأخرى لا تملك قلبا شريرا . كل أحلامها صالحة . وهذا البيت ، حلم الأحلام ، تريدنى أن أكون جزء منه ، عندما تكون هنا . يضى وجهها القاتم ، وتشرق العينان وتدور فى حجراته الفارغة ، غارقة فى لذة من التفكير السعيد .

عندما أعود إلى القاهرة بعد ظهر يوم الجمعة كنا نجد ما نتحدث عنه . وغالبا ما كانت تطلب أن تخرج لنجلس في كازينو على النيل ، نتكلم عن البيت . . وعما نحتاج اليه من بضاعة .

تم نقلى إلى محكمة الزقازيق . نقلنا العفش والمرأة العجوز وأشتعل نور كهربائي في وسط الحقول .

عيون الفلاحين تحدق فينا في صمت ونحن نعبر قريتهم لكي نصل إلى بيتنا الجديد . أشعر في الصمت الذي يحيط بي أننى قادر على أن أصنع حياتي من جديد ،

أنا في المحكمة موظف جديد ، منقول برغبته من القاهرة ، غامض مثير للفضول والاحترام . كل حياتي القديمة ملك لي . أستطيع أن أخفيها ، وأن أبديها وأن أصنع بها ما أشاء .

أجلس في صبعت ، في العصير في قهوة الزقازيق . ساعة وساعتين . أنصبت إلى سكون المدينة ، إلى شوارعها الخالية . في المغرب أسير إلى البيت أغلق على نفسى حجرتى وأكتب . لم يكن هناك شئ كبير يتحقق وإكننى كنت مرتاحا .

أخط كلمات بسيطة لاتمس الحقيقة . فقط تدغدغ الواقع بإيقاع وهمى . كنت في بعض اللحظات أتوهم أننى أصنع عالما خاصا بى . فأشعر بالسعادة والغرور . أقوم أتجول في الحجرة ، أمسك الورق وأردد الكلمات . تنوب حلاوتها في فمي أخشى أن يتكشف لي ضعف مخيف أو هوة سحيقة . أضع الاوراق وأبحث عن «فتينة» . .

كانت تنام مبكرة ، وقد ربطت رأسها بمنديل ، ووضعت إلى جوار رأسها كوب ماء وبعض علب الدواء القديم . أراقب نومها العميق وأحدق في وجهها المصمت ، وأخاف أن أرى في الوجه نفس ما كان في الورق . أمر في حجرات البيت الثلاث . . حجرتن ، حجرتنا ، حجرة الأم العجوز . لم تكن المرأة تنام كثيرا بالليل ، عيناها كانتا تراقباني إلى أن اتسلل لكي أحدق فيها ، وأسالها عن كل ما تفكر فيه . فتتوقف حركة الأشياء ، ويتحول قلقي إلى قطعة حجر جامدة . بلا تاريخ وبلا مستقبل . تطول وحدتي في الليل ، أعود أحاول الكتابة . . ليتني أستطيع أن أعيش لحظة واحدة . . بلا انقسام .

# قالت فتينة :

- مامعنى أن نعيش معا ؟ أنت كنت ولاتزال غير كل الناس ، أنت طيب . أنت تفهم ، كلماتهم ونظراتهم كانت تزرع الشر في قلبي ، أنا الآن كما كنت تريدني ؟ أنا أقدم لك كل شيئ ، أليس كذلك ؟

ما الذي يحدث لنا الآن . كأنك لم تعد ترانى .

لم أكن أعرف بماذا أرد . اتجنب الخوض في هذا الحديث ، أحاول أن أبقى لنفسى وحدتها . أن أعرف قواعد وأصول طريقة التعامل ، واكنها كانت تتمسك بلحظة قديمة تجرنا معا إلى النهاية .

# قالت فتينة:

- أريد أن أعرف ماذا تفعل عندما تجلس وراء الاوراق وتكتب للذا ؟ انها تأخذك منى للذا ؟ ليتنى أستطيع أن أنجب لك ولدا أعرف أننى لن . وإن وأنت أيضا تتبدد أذكر هذا دائما أعرف أن المستقبل لا وجود له .

كانت منفعلة تبكى وأنا بارد . أجلس في حجرتي . أنظر اليها ولا أراها .

أخذت تمزق أوراقي ، ورأيت أمها العجوز تزحف عند عتبة الباب .

# قالت فتبنة:

- ان تكتب . تكلم معى . قل ما تريد ، تحرك ، لاتنظر إلى هكذا . . . أنت تدفعني إلى الجنون ، أنت لم ترنى ولا ترانى أنت . . أنت . .

قالت لى: أخرج ، ، أرجوك ، ، لا أريدك ، ،

# أمسكت أنا بفتينة وقلت:

-- لا . لا ، كل شيئ سيعود كما كان ، لاتخشى شيئا أنا اسف ، أعتثر . . لا تغضبى ،

صنعت لها كوبا من الليمون . أبعدت المرأة العجوز وأعدتها إلى

سريرها كانت تراقبنا وتضحك ، ، أمسكت يد فتينة المبلولة بالعرق وأطفأت النور .

أنا أرى نفسى الآن ، أعرف كيف أعيش مع هذه المرأة المطعونة التى تتناشر التى تريدنى وتكرهنى ، مع جسدها الذى يحيط بى وملابسها التى تتناشر حولى .

أحسلم ويدفعنى الطم إلى قاع ضعفى . أعيش في ركن تافه من العالم . لا يذكرنى أحد . وأنا لا أنسى الناس . قطعة من الطين المعتم انطفا فيها الخيال .

أقول لنفسى : أيامى ضائعة ،

وأقول أيضا: ولكن ماذا يمكن أن تفعل؟

اليوم يوم جمعة . لاشئ أفعله ، أجلس فى الشرفة الصغيرة أطل على المقول ، بقرات كسول تأكل أمامى ، بينى وبينها سور شائك وحديقة جديدة ، أرضها تراب . . وحصى ، ، وبقايا طوب أحمر ،

اقرأ جرائد فارغة . صوت خلفي يعلن ملكيته للبيت يطردني إلى الخارج حيث الشمس والاتساع الحالي بلا حدود ، تكلم أمها طوال النهار . تقول كلاما تريدني أن أسمعه :

- النهارده الجمعة ، فيه ساعة نحس ، أنا بقواك أهوه يا مجنونة ، أنا معدتش طايقة حد ، بقواك خليكي راقدة في السرير ، وخلى اليوم يعدى على خير ،

تترقب أي شيّ ، تصنع المواقف دائما ، وتستعد للانفجار ، أنها لاتطيق

الحياة . تلعن اليوم الذي ولدت فيه ،

لم يعد في قدرتي أن أتصنع العطف أو الرقة ، ولم أعد أستطيع أن أقول لها يصمتي ونظراتي :

أنا أفهمك وأقدر ما تشعرين به .

ظلت في الداخل تلعن أمها . تروح وتجئ ، ترغب أن أتدخل أنا . واكنني مشغولا بنفسى . كأنني يجب أن اكتشف سر العالم الآن . أدخن سيجارة . وأحسب ما في جيبي من نقود . . وأفكر في أن أمضى ليلة في القاهرة .

فى البيت خلفى روح غريبة ، والمرأة العجوز تقاوم وكأن هناك شيئا يثيرها . يجعلها تتمرد وقد كانت من قبل تبقى حيث تضعها فتينة .

كانت فتينة تقول لى فى الزمان الماضى عندما كنا نتكلم طوال الليل أنها شهيدة وأنها تحب أن تكون كذلك . لم أفهم شيئا سوى أن الكلمات عندها لاتعنى شيئا .

أما الآن . . في ظهر يوم الجمعة . والجنيات في الظهر يجلسن في ظل الأشجار والأشباح تتجمع عند السواقي المهجورة . البيت ليس بيتي . والحياة حولي بلا تاريخ . وأنا بلا مستقبل ، أدركت أن لاشئ تحت القناع سوى الكذب . العجوز أصدق شئ حولي . جامدة لا تتكلم . بؤرة المقيقة هي . في صمتها نفسي ، وفي عينيها أكون .

كانت تعرف السحر والودع والفنجان ، وكانت جميلة . . عندما مات زوجها في حرب السودان سلكت دروب الروح والاتصال ، وجاها المرض الذى يكسو العقل واللسان ويشعل فى العينين بريقا غريبا . يأخذنى ضوء عينيها إلى بحار واسعة من الزيت . واوقن أن حياتها جوهر نادر ليس لى أن ألمسه .

دخلت فتينة لتجلس على الكرسى المجاور لى فى الفرائدة . فى يدها مصفاة ممتلئة بقرون البامية الخضراء الصغيرة ومن داخل البيت يأتينا صوت أمها . عواء غريب أنا وأنت أنتهى بنا المطاف .

وجل . . بلا اسم وأمرأة من باطن الأرض ...

ما أغرب الزمان . . والمكان .

قمت أشرب بعض الماء ، ورأيت المرأة العجوز تفرد أطرافها الرفيعة تحت بقعة الشمس التي تسقط فوق سريرها المجاور النافذة

وسألتنى فتينة عندما رجعت :

– ماذا فعلت في حكاية السلم .

- . . لاشئ .

- لابد أن نبنى شقة صغيرة فوق هذا البيت . لم لا ، شقة صغيرة تعنى أربعة أو خمسة جنيهات كل شهر أم أننى لم أعد أفهم شيئا . حتى هذا المشوار الصغير إلى المقاول الذي يبيع درجات السلم لم أعد أريد القيام به .

وقامت غاضبة .

لم أكن في الحقيقة أمانع في أن أؤدى أي شي ... ولكن لم يكن هناك داع لأن ندخل في مشاريع جديدة . .

حياتنا قد انتهت . . لا يمكن أن نعيش هكذا . . أنا قدأقبل أى شئ إلا أن أموت واقفا على قدمى . . كان لابد أن أخرج . أن أواصل . أن أحاول بنوع من الشرف المرنول . أن أخفف عليها وقع ما نحن مقدمون عليه . . وأن أهرب من وقع عينها الدركة لضرورة المصير . أراها في المطبخ تطهو الطعام . . إلى جوارها وأبور عال يملأ الدنيا بالضجيج . . وجهها غاضب يملأه العرق . ، أدرك أن كلا منا بعيد . . وأن كلا منا لايستطيع أن يعد للكخر أي يد . .

تركت البيت يدوى فيه صوت الوابور . . وهمهمات المرأة العجوز . . وهمهمات المرأة العجوز . . وفرات إلى الحديقة الجرداء الجديدة أتحسس قطع الأحجار التي ملاتها سخونة الشمس .

\* \* \*

فى نهاية قريتنا مستشفى كبير ، مبنى قديم ، نوافذه عالية تستمر فيه ليلا حركة دائمة ، تلفت اليه الانظار ، إلى جوار المستشفى بيت خشبى تسكن فيه المرضات ، وفيه تسكن «زينب» التى قابلتها منذ مدة فى المحكمة ، . جميلة فائرة مليئة بالحياة ، بدأت أشعر بها ، اراقب تحركاتها ، اتسقط عنها الأخبار ، .

كنت قد عرفت أنها نقلت إلى هنا . وانها الآن تنهى اجراءات الطلاق ، سيدة مرحة واسعة العلاقات .

بعد أقامتها في المستشفى لدة شهر كانت كل المكاتب في الزقازيق

### تقول :

- ست زينب جت . . ست زينب راحت . .

لها بعض الأوراق في مكتبى . . طالت جلستها مرات على المكتب . . كل شي فيها ينطق بالمرح والصحة . . تتحدث دائما بسرعة ووضوح . . كأنها تملك كل شي . . لايبدو عليها أنها تفكر في أي شي أخر غير ما تقلول أو تفعله . عيناها وهي تضحك ، بحر في الصيف وحقول في الربيع .

تكلمنى وكأنها لا تتوقع الرد ، كأنها تعرفه ، تثق فيه . . عندما طلبت منها بعض الأدوية «لفتينة» أرسلتها بسرعة في اليوم التالي مع فرأش .

وفى عصر نفس اليوم كنت أسير ناحية المستشفى . . أمضغ أحلاما وأفكارا . . وسمعت صوتها الميز عاليا فى حديقة المستشفى يضحك مع بقية المرضات .

وقفت قرب الباب ، ولم يكن لترددى معنى ، تركت الفتيات وأقبلت ناحيتي تفتح الباب :

- ماذا تفعل هذا ؟
- جئت أشكرك ، ،

ورنت ضحكة كبيرة . . وسارت أمامي . . ونقلتني إلى عالم أتمناه . . وأخاف ألا أكون قادرا عليه . . أصرت أن أجلس ، اختفت زميلاتها ويقينا وحدنا في حديقة المستشفى .

وجلست تتكلم . . يجب ألا أنظر اليها هنا . . في القاهرة هي دائما

شيئ آخر ، إنها هناك تعرف الجميع ، ، كل أصدقائها من أحسن الناس ، صحفيين ، وضباطا ، وناسا من ذوى النفوذ ، ، أحسن شئ تحبه هو الحياة ، المهم ألا تفكر أن تضحك من أى شئ وأن تدوس كل ما يضايقك . .

إنها تحب الأشياء التي تأتى من غزة ، الروائح والملابس والأشياء الدقيقة التي لا تجدها هنا . هل أعرف أحدا يسافر إلى هناك كثيرا ؟!

من سن السادسة عشرة وهي تلبس ، تزوجت مرتبن . ، الرجال شي عادي لا يخيفها . ، أنا ؟! أنا . ، يبدو أننى مكار،

هي قد سمعت أنني أعيش هنا مع فتينة ؟! فتينة من ؟! زوجتي ؟! أنا متزوج . . لماذا ؟ والحياة !

كنت أشعر وهي تتكلم أنني أراقب فيلما سريعا لحياتي يدور بالمقلوب . . أتحرك مع كلماتها في واقع ليس فيه شي سوى الرغبات . . لست مشدودا اليها كأنثي بقدر ما يشدني عالم من الحرية المطلقة . .

نضحك . . تكلمنى . . تنسى أن ساقيها الجميلتين عاريتان تخبط عليهما . . تنظر إلى . . تنسى عينيها . . تأخذ سيجارة . . تشرب نصفها وتسحق الباقى .

قبل أن يسقط الفروب على حديقة المستشفى جات زميلة تستدعيها . . تركتني بسرعة قبل أن يكتمل أي شئ .

\* \* \*

رجعت إلى حجرتى - في بيت فتينة - هاربا من غروب خريفي

يشعرنى بوحدة مطلقة . . أى مشوار طويل قطعت . . كل هذه العلاقات حولى . . وأنا لا أشعر بشئ . . فتينة عالم مغلق . . حكم صادر . . حياة بلا مستقبل . العجوز . . عينان وعلاقة أقوى من أى كلام ، وزينب : الماضى والمستقبل وحياة لا أعرف أين تؤدى بى . المكان غريب . ولماذا لا أملك أى شحصى . صحيقى أنور . . ماذا تم ؟ ماذا فعلنا . . وكيف تسحير بنا الحياة . .

في منعطف هكذا لم يحتمل كل منا الآخر ،

تواریت أنا والم أدرك . . أنت تصلی رفت ، علی أنا - الآن - أن أتصرف . . أن أفعل شیئا . أن أقاوم الموت الذي يكمن لي فيما بين الأيام والليالي . .

حاولت أن أطردك . أن أعيش وحيدا ، بلا صحبة ، أنا لا أريد . . أن أغرق في مستنقع خاص . في لحظات أحسست أنني كامل . أنني أستطيع أن أبني لنفسى حياة . . هذا هو الحصاد . . هل تراه ؟!

فى حجرتى قلبت أوراق قصتى الأخيرة . . كذاب . . كذاب ليس عندك ما يقال . نحن فى طريق بلا عودة . . ليس فينا من تعلم أسرار الحياة .

زينب هذه المرأة التي خرجت لي من الفراغ . . كم أنا مستعد الآن أن أغير حياتي من أجلها . أن ابدأ كل شئ من جديد . .

ليس يقلقني الآن سوى رأيك يا صديقي ؟!

الرباط الذي لم نمتلكه معا . . الصياة التي بدأت ولم تكتمل . . من يستطيع أن يرى الكل . . ويجد

الطريق،

لماذا قلت لى يوما «إنك» وجدت الطريق ؟ وتركتنى أغرق وحدى فى الهروب الطويل . أبحث عنك ، عن نفسى عن معنى . . واتوه وحدى فى هذا البيت الغريب .

تفاصيل بلا كل . . واقع . . بلا حياة . . حتى الأشياء ترفضنى . . والليل أمامي بلا نهاية .

\* \* \*

تفتح فتينة عينيها في الصباح . . السرير يرسم ليلة من الوحدة والقلق ، هي تتمنى شيئا لم يعد موجودا ، أنا في عالم آخر أمضغ ذكريات الأمس . . أتصنع النوم ، أسمع وقع قدميها في الحجرة ، أدفن وجهى في المخدة ، حركاتها عصبية ، تفتح الدولاب ، تغلقه ، توقظ أمها العجوز ، تدمدم بكلمات غاضبة .

تعود تقف عند رأسى ، تصب فوق ظهرى نيرانا من الغضب والتساؤل والرجاء . تمتلئ عيناى بصورة لزينب . . أتمنى أن تتركني وتخرج لكى ابدأ يوما من حياتي الجديدة المليئة .

لماذا لا تعرف أن كل شئ قد أنتهى ؟

أليس من المكن أن نكون - مجرد - أصدقاء؟

هي سوف تمضى طوال اليوم في المدرسة . . ان تعود قبل الرابعة وأنا لن أذهب إلى المحكمة . صفقت الباب خلفها ، وتمطعت أنا في السرير ، فتحت النافذة ، ورأيت العجوز تجلس على كرسى في الشمس ،

ربطت رأسها بمنديل أبيض تدلى رأسها فوق صدرها ، في اغفاءة .

جلست أتناول الافطار ، أقضم الفطير الجاف ، وإقرأ قصة الأخوة كرامازوف المرة الثالثة .

أنا أفكر في الأسابيع الماضية . أغلق الكتاب . . أنتظر أن تأتى زينب . نحن اليوم على موعد . الذي حدث في الأسابيع الأخيرة ، غير كل شئ في حياتي . زينب هي التي قادتني . استسلمت لها في رحلة طويلة عبر عالم جديد لم أكن أعرف أنه موجود

أحب رجودي إلى جوارها . أحب أن تقول لى فجأة وبدون مقدمات :

- أنت الرجل الذي أريده ٠٠٠

أصبحت شخصا آخر . في ماذا كنت أفكر قبل أن أقابلها ، قبل هذا لم أكن أعرف الحياة .

لم يعد هناك سبب للحزن والتردد . ذابت الاحزان والترددات . اسمع ضحكاتها الحرة في أي مكان أكون .

بعد أيام من لقائنا قالت لى: هناك شقة فى القاهرة نستطيع أن نذهب اليها . صاحب الشقة صديق قديم . يحب السهر ويحب أن يكون حوله كثير من الاصدقاء .

هناك في هذه الشقة قابلت عشرات الوجوه . كلهم غرباء لا أحد يعنيني سوى وجه زينب الذي أراقبه فيي ذهول . أراقب كيف تتصرف مع الجميع . كلهم أصدقاؤها ويعرفونها لكنها تجعلني أشعر أنني وحدى الموجود .

ليس فسى هذا العالم شئ ممنوع ، الأكانيب مقبولة ، لا معنى المحقيقة ، ولا داع ، الكل يضحك ، يرغب في المتعة ، النساء والرجال بلا فرق ، من أنت : لا أحد بسال ، المهم أن تكون ظريفا ، أن تضحك ، أن ترد على أي سؤال بما يدفع الحديث ويثير بعض الضحك .

في الليلة الأولى خفت . وفي الثانية ترددت . وفي الثالثة أقدمت . كانت زينب تثق في أنني سوف أعرف كيف أتصرف ، تثق في أنني سأكون ناجحا في هذا الجو ، لذلك تركتني في الليالي الأولى أسكر . . وأغرق في الصمت .

كانت تكلم الجميع . تضحك مع الجميع ولكنها تنظر إلى بعين لا تراقب ، ولا تحكم ، عين تدعو إلى بحور من اللذة والعشق . . تساقطوا واحدا بعد واحد . أنا وحدى سكران أهمس في اذنها ، وهي تهمس في أذنى .

خرجوا جميعا ، وبقيت أنا وهي . . وصاحبها القديم صاحب الشقة . قال لي في فروسية حمقاء :

- عن اذنك . فرصة سعيدة جدا . الشقة تحت أمركم ، أنا وهي للمرة الأولى وحدنا . لم أعرف من قبل امرأة كهذه ترقد على الكنبة . حوانا خاجات الخمر فارغة .

وفى الحجرة المجاورة سرير . هى تحدق فى السقف . ليس هناك مكان لشئ آخر . الكلام ينوب قبل أن ننطق به .

دون كلام فهمت عنى كل شئ ، ليس هناك ما أخفيه ، وهي لاتعرف

كيف تخفى أى شئ . ما ضيها لامعنى له . . ترددى وأفكارى تنوب . . كذك الخجل الهزيل الذي نخلعه معا . .

قلت لها: «أحبك» ولكن بلا مستقبل، فكرت في الكلمة، في عذابها القديم، أخذت أرددها، أحبك أحبك، الآن أحبك كما ترقدين على هذه الكنبة، بلا مستقبل مثلي، أنا لا أملك غير الآن، كذلك أنت، ليس هناك حياة غير الآن، مكتربة على جبينك، «الآن، الآن فقط»

لم يشعر أحدنا بالوقت . كنت عاريا . . وهى عارية . والفجر يدخل من النوافذ لكى يطبع فى ذهنى ليلتنا الأولى . عالم غريب من الصرية يربطنى كما تربطنى هى بغمها الملتصق بغمى . يعطى ويأخذ فى ديمومة لا تنتهى . وتصبح معى شيئا واحدا ، ودائما ، لا يفكر فى المصير .

مع المرأة العجوز كانت زينب رائعة ، أراقبها تقدم للعجوز طعاما تضعه في فمها ، العجوز تستسلم لها ، كما استسلمت أنا ، تبتسم . تتحرك في يدها كأنها طفل .

بعد أن تنام العجوز . تعود زينب إلى . تعيد ترتيب الحجرة . في دقائق تصبح هي سيدة البيت . تذهب إلى المطبخ . تخلع ملابسها في حجرة النوم . تغلق النوافذ . الضوء . . هذا الضوء هو الذي أريده . لا

أحد في البيت سوى زينب وأنا . ساعات خالية لنا . أنا الآن أنسى كل شئ . يتردد في البيت ضحكها المرح .

# قالت لي:

- أنا أعرفك . كأننى أعرفك منذ مئات السنين . ليس فيك شئ غريب . فى اللحظات التى تنظر فيها بعيدا عن عينى . فى اللحظات التى تبدو فيها مليئا بالكبرياء والغموض أتذكر وجه أبى . . كان مثلك حزينا . . ولكنه يحب الفرح . كنت أستطيع أن أجعله يضحك حتى عندما يكون ثائرا يملأ الدنيا بالضجيج . أنت أيضا حزين وغاضب بلا سبب . كل ما تحتاج اليه هو امرأة تعرف كيف تحبك . امرأة مثلى .

أحبها ، ويعجز ذهنى عن التفكير ، أتمنى أن أدفن في جسدها الحر البارع . . جسدها الذي يعرف كيف يذيب كل احساسي بالوجود ،

معها كل شئ سعيد حتى الغذاء البسيط السريع . . تتركنى فجأة لكى تذهب للعجوز . وتعود حرة . تضحك زينب ، دائما موجودة بلا افتعال . . تتحرك وتقول لى :

- أنت ملكى . كل شئ هنا لى ، أنا أحب أن أكون معك . عندما أخذتنى اليك . . رأيت كل شئ . . رأيت أننا التقينا . وأننا لن نفترق .

كلماتها كائن حى . يعيش معنا . هى تقودنى حيث تريد . لم يعد للخارج الثقيل وجود . أنا . . وهى . وأنا جديد . . لا أعرف نفسى . قالت لى :

- قلبك ، وعقلك ، أنا حمامة أرقد عليهما ، ، لاتفكس ، أعطني كل

شئ.

ومع قبلاتها التي اطفأت كل ما حولي ، وجدت نفسي أسبح في وحدة جديدة لم أعرفها من قبل .

قبل الساعة الرابعة بقليل كانت زينب قد أرتدت ملابسها وايقظت المرأة العجوز لكى تعطيها مزيدا من الصلوى والطعام . وقبلتنى . وقالت لى :

- تذكر . . قلبك وعقلك . . أنا أملك كل شيئ .

تعلقت بها لا أريدها أن تذهب . واكنها أسرعت بالخروج وبقيت وحدى في البيت . . مع العجوز التي تبتسم لي إبتسامة غامضة تدفعني إلى الجنون .

فتينة تعرف وتراقبني . . القرية تتهامس وتحدق فينا . . واكنني امتلات بشعور غامر بالانتصار .

زينب . . في عينيها حريتي . . وقوتي . زينب مائت حياتي ووضعتني في أول الطريق . . جعلتني أعتقد أن الحياة لعبة مسلية أهداها لي رجل طس .

قالت لى زميلتها في المستشفى :

- كم تغيرت زينب منذ عرفتها أنت . !

وهمس في أذني زميلي في المحكمة:

– الحب . . إنه يصنع العجائب ، !

في طريق عودتي . . من الزقازيق إلى البيت . . أغني . . تسرع

خطواتی ، ، أحب تراب الطريق ، ، وحر الظهيرة ، ، أتوق أن أرى وجهها . . وأشرب معها كوب ليمون ، ، وألمس يديها ، ، كأننى في عالم آخر صنعته هي ، ، لي ، ، وحدى ،

مع شروق الشمس أحلم أننى أولد من جديد . . هى قالت لى : سوف نسى كل شئ ، ونعيش معا ، وأنجب لك عشرة أطفال سوف لا تغلق قلبك بعد اليوم على سر . . ولن يكون بيننا حجاب .

وصدقت أنا .

خلعت الرداء القديم . كسا وجهى لون أحمر . ولمع في عيني بريق صحة وسعادة . أخذت أستعد الميلاد الجديد .

فتينة بدأت تبنى - هى الأخرى - الشقة الصغيرة فوق السطح . تصعد هناك ، تراقب العمال ، وتنزل قرب المغرب وقد غطى وجهها الجير والرمل ، أراجوز غريب خرج من تحت الأرض .

أسأل نفسى كيف حدث هذا ؟ كيف أستطعت أن أعيش مع هذه المرأة التى لا تستطيع أن ترى أبعد من قدميها . واكنها لم تعد تشغل من تفكيرى سوى حيز ضيق كحياتنا التى ولدت ميتة . تمضغ أحلاما كأنها ليمون أخضر . أنا إلى جوارها أسمع دبيب الكراهية ، وزحف اليأس . .

لم أكن أعرف أن في طاقتي كل هذا القدر من القسوة ، أراقبها ، أتفرج عليها ، بيني وبينها عازل قاس ، أستطيع أن أحدق فيها ولا أرى سوى ما أريد . .

فتينة تتجاهل كل ما يحدث . هي لاتملك الدفاع عن شيّ عندما تضمنا

حجرة واحدة تتصنع منطقا تريد أن تغزله حولى ، أفتح الراديو الصغير ، أحدق في السقف ، أراقب اللعبة الجديدة الفاشلة التي تحاول بها أن تستعيد ما تصورت أنها تملكه . .

الماضى بلا مذاق ، ليس هناك شئ نستطيع أن نرجع إليه معا . . تلك العواطف الميتة تزيدها حركاتها كآبة .

من قبل كل شئ ، أنا لم أقبل ، الدم على يدى أبيض ، في يوم ما كان من المكن أن . .

أنا اليوم سعيد . .

وقد أخذت منك ما أريد . .

اتقلب فـــى كذب جديد ، اتصنع رقة من نوع جديد ، اذا فشلت أغضب . هى تقبل الاثنين . تريد أن تستحلب من الحاضر الجاف قطرة واحدة ، أنا تحولت ، أجد فى اعترافى بقسوتى سعادة . كلما ازدحمت حــولى المشاعر . زاد ثرائى ، زينب تعرف كل شئ ، هى وحدها التى تفهم ، وعندما . . عندما تحل شعرها لى لن أجد نفسى مخطئا ، أدفع فتينه بعيدا عنى . . وأجد لذة فى أن أتخيل أنها هى كل الماضى الذى أنتصرت عليه .

\* \* \*

دخلت فتينة علينا وكنت أجلس أنا وزينب في حديقة المنزل ، . في وجهها المعتم كل شيّ ، ارهاق اليوم . . والحياة وكل غبار الطريق . أمها العجوز تجلس في مقعد فوقنا في الشرفة ، في يدها بقايا الحلوى التي

أعطتها لها زينب . . كانت قد أغفت وهي تلوكها .

صوت زينب هو الذي خرج ، قويا ، مسيطرا على الموقف ، تحدثت بسرعة عن أي شئ ، عن الادوية والمستشفى والمرض .

حدقت فتينة فى وجهى ، وبخلت إلى المنزل هاربة ، بعد لحظات القت من النافذة بالصلوى . . وأغلقت النوافذ ، صوتها من الداخل يسب أمها . . وقذارتها . . وكيف أنها تحولت إلى طفل أبله لا يحب لا يجب أن يعيش .

لم يعد شئ من هذا يعنينى حتى هذا الموقف يثيرنى أكثر ، الحياة تكشف نفسها أمامى ، وأنا أتفرج ، لمحت زينب هذا المعنى في وجهى فقالت :

- سوف أذهب الآن . .

خرجت معها ، سرنا إلى المستشفى . . كانت صامتة حزينة ، والحت في عينيها دموعا ، قالت :

- لن نستطيع أن نستمر هكذا . . لابد أن نتصرف ،

كنا قد فكرنا فى كل شئ . . ولكن الاقدام على الطلاق لم يكن فى استطاعتنا بعد ، قلت لها : أن كل شئ سيكون كما نريد ، وأننى أشعر وأنا إلى جوارها أننى قادر على أن أفعل أى شئ وليس فيما حدث اليوم شئ جديد .

واكنها قالت أنها لاتحتمل المنظر . . وأنها لاتعرف كيف احتملته أنا . كنا في ساعة الغروب ، والفلاحون عائدون من الحقول وأوصلتها إلى باب المستشفى ، تركتها وأنا غاضب وكانت هي أيضا غاضبة .

رجعت إلى البيت ليلا ، كانت فتينة تجلس في وسط الصالة على المأندة وقد فرشدت أمامها الكراريس . . المرأة العجوز تدمدم بسباب لا ينتهى وفتينة لا ترد .

أسرعت بالدخول إلى حجرتى ، أغلقت على نفسى الباب ، لم يتوقف صوب المرأة العجوز ، بعد مدة أطفأت فتينة النور وذهبت إلى حجرتها

رأسى فارغ وفي ذهني تصميم على أن أنفذ كل شي بسرعة ، أن أنهى هذه الحياة ، وأخرج من هذا الجحيم ،

فى الصباح عندما استيقظت كانت فتينة قد خرجت ، بعد أن وضعت أمها العجوز على مقعد فى الشرفة ، رأيت وجه العجوز عاريا . عيناها تحدقان فى لاشئ ، كأن كل ما يحيط بها فراغ ، ظلت تحدق فى وجهى كأنها تريد أن تقول لى كلاما ولكنها كانت تشيح بيديها أمام وجهها كأنها تدفع ذبابا وهميا يغطيها .

غادرت البيت . . لم يبق الا أن أرحل من هنا . . ولكن شيئا ما يشلنى عن الحركة ، يجعلنى اؤجل التصرف ، ربما لكى أرى أكثر . . أو أعذب نفسى أكثر .

يومان لم أر زينب ، لم تسال هي ، وأنا لم أذهب اليها ، كنت أريد أن أترك الأشياء لكي تهدأ . . وتعود إلى ما كانت عليه .

فى اليوم الثالث - اليوم الأخير - غادرت المحكمة فى الساعة العاشرة صباحاً . شي ما يدفعني لكي أرى زينب الآن ، قطعت الطريق إلى

المستشفى وأنا لا أرى شيئا.

طلبتها من على الباب وعندما جات كان وجهها خجولا كأنها عروس . قالت لى :

- اسبقنى إلى اليبت . سوف أتى بعد قليل .

لم يكن هناك أحد في البيت سوى المرأة العجون . العمال الذين يعملون في الشقة الجديدة لم يحضروا اليوم . العجوز جالسة في مقعدها في الشمس . نقلتها إلى الظل . . وأغلقت نوافذ البيت .

صعدت إلى السطح انتظر أن تظهر زينب وسط الحقول . . الأيام الأخيرة التي مرت على دون أن أراها تشعل قلبي وعقلي باضطراب غريب ، أروح وأجئ على السطح كأنني حيوان محبوس .

كان قلبى . وحياتى كلها معلقة هناك فى وسط هذه الحقول الخالية . لا أعرف خطواتى بعد ذلك . ولا أعرف كيف أصبحت أقف هنا هكذا . . كاننى مؤذن يعلن أنه كفر . عندما لاحت فى الأفق أسرعت هابطا . فتحت الباب ، كانت العجوز فى الصالة تدور بعينيها وتتعقبنى ، وعندما دخلت زينب أخذتها بين ذراعى . . ولم أجد شيئا أقوله .

تركنا باب الغرفة مفتوحا وقالت لى زينب:

- كنت خائفة . . كنت خائفة منك . كيف يمكن أن نحتمل كل هذا . . . لماذا لم تأت أنت . أنك تستطيع أن تفعل أي شئ .

أستلقت زينب على الكنبة الصغيرة في حجرتي ، ورحت أمسح عن جبينها الغضب والاضطراب ، أحاول أن أعيد إلى عينيها تلك النظرات التي تبعث

في نفسي الأمان ،

ولكننا كنا غريبين . كأن كلا منا جاء من عالم خاص . كل منا مسجون داخل نفسه . يشده توقعه وخوفه .

قالت:

- يجب أن نضرج من هنا . أن نسافر ، أن ندوس معا على أرض جديدة .

أسمع كلامها . أسمع فيه وقعا جديدا . كأنها تريد أن تهرب . . كاننى أنا أريد أن أسمع فيه وقعا جديدا . . لماذا لا أقدم على خطوات ترفعنى عن هذه الأرض . . وتعيد إلى ما حلمت يوما بأننى قادر عليه .

الكلمات تنوب . . نفرق معا في صمتنا . . أبحث عن فرحتى فلا أجدما . . كان الروح قد ذهبت . أنا أتناول شيئا لا طعم له . رقدنا وقد هدنا التعب ولم نلق الراحة .

صرخت زينب:

ما هذه الرائحة . . ؟! نار . . .

خرجت أجرى نصف عار . هى أيضا ورائى ، كانت العجوز تزحف خارجة من المطبخ بعد أن أشعلت فيه النار . كانت النار قد أمسكت في ملابسها . . واكن وجهها لصق الأرض ضاحك غريب كأنها عادت سنوات إلى الوراء .

تحدق فينا ونحن نجرى في البيت بلا هدف ، ، أي شي من أجل أن

نخرج من هنا . . حملت المرأة العجوز . ودفعت زينب خارجا . . وتركنا البيت يشتعل .

وأنا أضع المرأة العجوز على الأرض خارج البيت ، لمحت زينب تجرى عائدة إلى المستشفى .

بعد ساعات كان كسل شئ قد استقر أو انتهى . . المطافئ والبوليس . . وملايين الأسئلة ، عشرات الفلاحين حول البيت . . النار قد خمدت ، وبقى لهيبها في رأسى ، العجوز نقلوها إلى المستشفى وبقيت وحدى حول البيت . . أدور وانتظر عودة فتينة . . لابد أن الأخبار قد ومالتها فقد جات مبكرة . . كنت أستند إلى شجرة عجوز . . قدماى في الطين ، وجهي يغطيه الرماد ، ألقت بما في يدها وأخذت تحدق في وجهى . . ثم صرخت قجأة :

- اذهب . . لا أريد أن أراك . حطمت كل شئ . أذهب ملعونا ، أنا أعرف ماذا حدث . كانت هنا ، هي كانت هنا . . ماذا تريد . . ماذا تريد غير ذلك ؟ .

لم أعد أسمع سوى دوى الكلمات في الفراغ . ترن حولى وتملأ الدنيا بالانين . البيت أسود . . وجهها غاضب مجنون . . أنا لا أعسرف ماذا أريد ؟!

تصرك لسانى دون أن أتكلم ، تصركت قدماى دون أن أتصرك · · التصقت عيناى بأوراق محروقة مبلولة غارقة وسط الماء .

- اذهب . . اذهب . . لا أريد أن أراك ،

استدرت مبتعدا جلست هي على الأرض كومة من الأسى والجنون . ثم قامت ورأيتها تدخل إلى اطلال البيت المصروق . لم أخلف ورائى سوى خراب .

#### \* \* \*

على شاطئ ترعبة قريبة جلسبت . . غسلت وجهى ومالات بطنى بالماء . . استندت على شجرة . وزارنى نوم غريب . . عندما أستيقظت كانت الشمس قد أوشكت على المغيب . . وقبل الليل كنت على باب المستشفى . . أمسكت حديد الباب وأرسلت في طلب زينب . . أريد أن أستند عليها وأذهب .

وعندما عاد البواب . . حدقت في وجهه في ذهول وهو يقول لي أن زينب قد غادرت المستشفى وإن تعود .

«حصان أجوف يدب في شوارع القاهرة . وقع خطواتي يرن في داخلي ، أحدق ولا أرى ، أسمع ولا أفهم ، مهاجر جاء من بعيد ، جائع ، وحيد ، طعامي لا يباع ، وصداقتي لاتشتري»

وصلت القاهرة قبل العصر ، أذرع شوارعها بخطواتى الغريبة ، من يرانى ينكرنى ، ، وأنا لا أعرف أحدا ، يتجمع الزحام وينغض ، ليس هناك من يريدنى لا بخير ولا بشر ، . ليس هناك من يتعقبنى ، أو يبحث عن حقيقتى ، عيناى فى عيونهم ، وكتفاى فى اكتافهم ، واكنى بعيد .

هم في عالم . . وأنا في عالم . عالمي يتجدد تحت خطواتي التائهة . ليس هناك مكان أقصد اليه . . السرداب بلانهاية . في المقاهى القديمة ، هناك من يعرفنى ، من يحيينى ، ، أذكر الوجه . قد أذكر الأسم لا أكثر ، المشاعر القديمة ، كل شئ قديم مات ، وليس هناك من جديد . . .

يصدق في وجهي مساحب المقهى العجوز النائم . ويرى من خلفي الزحام وساعة الميدان . ويتركني أسقط على المقعد في المقهى . صبارة قديمة . . .

الخريف هنا في وسط الميدان . لا أحد يريد أن يدفن الموتى . وهم يتحركون في دوائر . . أبحث أنا عن الزوايا والأركان . اختبئ هناك . الزوايا والأركان مهربي الوحيد من القاع . هناك لن يستطيع شخص أن يشير إلى بأصبع الأتهام ويصيح : هذا «شئ» غريب . . هذا «شخص» يدين الحياه .

عندما أدرت ظهرى لفتينه - زوجتى - ورأيتها تدخل إلى أطلال بيتها المحروق . . أحسست أننى أرى شيئا طبيعيا . وأن الحياة تأخذ مجراها . وأننى يجب أن أسير في طريقي لكى يكتمل المنظر . ولكى يصبح الواقع واقعا للمرة الأولى .

وعندما قالوا لى أن زينب - حبيبتى - قد رحلت وأن تعود أحسست - أيضا - أن شيئا قد انتهى . وأن الحياة تأخذ مجراها . وأن على أن أسير فى طريقى وأن أبدأ فى الحياة مرحلة جديدة .

أتساط الأن . . وأنا وحدى في المقهى : هل عشت أنا كل ما مربى

من أحداث ؟ هل أحببت . أحببت من أذن وكيف ؟ وأين اللحظات . أين تختفى . . وكيف تموت .

بارع أنا . . أم مجرم . . أين أقف من استمرار الصياة . وهل يحملني التيار .

أتسائل . . نعم أتسائل . وأجد الوقست لكسى أمضغ السؤال أمضغه ويصدرفني عسن كسل شئ . عن المستقبل . . وعن الماضي وعسن كسل ما يجب الآن .

#### \* \* \*

قرب الرابعة . ستبقى الساعة دائما الرابعة . الرابعة أبد الدهر . النهار لا ينتهى . والليل لا يأتى وأنا معلق بينهما مثل كل الناس .

كأننى وأنا أتحرك في وسط الحديقة تمثال كبير . . هبط من فوق القاعدة وأخذ يسير بخطوات حديدية فوق الأرض .

شم ماذا بعد ، أجلس على حافة النيل ، أذكر ملايين الأشياء الصغيرة ، ولكنها تسقط منى في الموجات اللامعة تحت وهج الشمس . . ويتعلق بصرى بقارب بعيد يختفى في اللانهاية .

أقرم أتجول في الجزيرة . أذكر أننى بلا بيت . وبلا نقود وأننى في مدينة غريبة . كيف تتكشف هذه الحقائق . وكيف تبدو بلا أهمية ، وبلا معنى . أكرر الأسماء التي عرفتها . الأصدقاء . . والمعارف والنساء . . أراجع العناوين القديمة . تلتهم النار التي حرقت بيت فتينة كل شئ . نار لا تنطفئ ، كل مـياه النيل لا تطفئ النار . . ولا تغـسل الدم الأبيض

الكاذب من فوق يدى .

أريد أن أحدق في مراة ، أن أراقب وجهي وعيني ، أن أحدق في الارتجافات التي أشعر بها حول شفتي ، أردد أسمى ، أكاد أصرخ به . وأذكر أياما كنت فيها أكتب أسمى في السماء .

في قلب السماء مكان خال كنت أقف فيه كتمثال . القاعدة خالية وأنا التمثال المطرود . أقف تحتها . . وأنا لا أصدق . .

لو أستطيع الآن أن أعرف الحزن . . أو الفرح . كُلها أشياء قديمة . وما عندى كلة غريبة من الابهام . والرفض . من أجل أن أعيش . . أفقد هنا حياتى . ابحث من جديد عن نفسى . كنلة من الأسئلة البدائية . . تجيب عليها صرخات في داخلي .

وأتحسس طريقي إلى داخل المدينة . . عبر الكوبرى والميدان والغروب يسدل الستار على مسرحية فاشلة بلا نهاية . . وبلا بطل .

\* \* \*

وقفت إلى جوار تليفون في الطريق أطلب صديقي أنور . طال الانتظاروأنا أحدق في وجه صاحب الدكان ، أخيرا جاء صوته كان متعجلا . سمعت في صوته رنة الفرح بعد أن سمع اسمى . طلب منى أن أحضر حالا إلى مكتبه . وضعت السماعة ودفعت النقود . أتحرك في الطريق اليه كأنني ذاهب إلى مكان لن أعود منه . هكذا إذن نلتقى . بعد كل ما حدث نلتقى .

وصعدت اليه . كان حوله أصدقاء قدمني اليهم . بعضهم يعرفني .

يسائنى أين كنت ، يغطينى تراب السفر ، والضياع ، كلهم يعملون ، . لهم رائصة ذكية ، يتحركون فسى حرية ، . أراقبهم ، دوامة ، . لا علاقة لى بها . . أنا خرجت من هذه الطبة ، . من يصدق ؟! أعود إلى هذا المكان وأنور صديقى علي المكتب مشغول أكثر مما مضيى ، سعيد أكثر مما مضيى ، هيذه الضحكة الجديدة ، . يسألنى بعينيه ، . في ماذا أفكر ؟!

- يقائق . ونغادر هذا المكان . ليس عندك شي تفعله الليلة أليس كذلك ؟

جلست أنا وصديقى فى كازينو على النيل ، بيننا زجاجة بيرة ، وخيار بارد ،

كم أحدق أنا في الأشياء . أتنوق السائل ، ويرودة الخيار ، أتطلع إلى اللمبات المضاءة فوقنا .

أنه يسألني :

- ماذا حدث لك . . . أين كنت ؟

هــل أروى له طرائف ، أحداثا ، تزوجــت وأحببت ، واشتعل البيت بالنار .

هذه السرعة التى تبدى فى حركاته . هل هى دليل النجاح ؟ ألا يريد أن يفهم ؟ . أختلاف بسيط هو الذى يضع كلا منا على ناحية من المائدة .

هذه اللحظة التى أعيشها الآن أين هى . . ومن سرقها منى ؟

وظل الحصان الأجوف . يحدق داخل نفسه . ويتذوق الصعت .

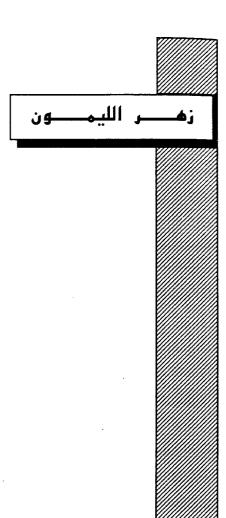

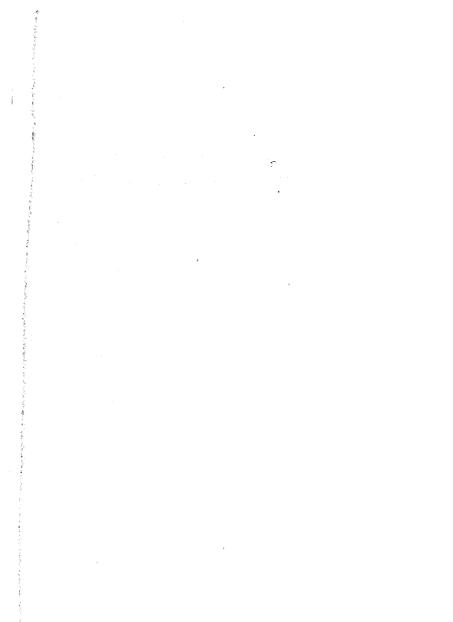

## زهـــر الليهـون

(1)

أيقظه ضوء التاسعة صباحا ، الذي يصبح حادا مزعجا في الأدوار العليا من العمارات ، بعد أن يضترق النوافذ ذات الشيش الورقي الضعيف .

التاسعة صباح خميس ، اليوم خميس وغدا جمعة ، ضوء صيف باتر ، سريع ، يلامس أطراف الأثاث القليل ويملأ فراغ الفرفة الخالية التي يسكنها عبد الخالق المسيري فوق سطح بيت قديم في السويس الساكنة .

محنة القيام من الفراش صارت مكررة ، معروفة الدروب والدوائر ، المد والجزر ، الرغبة والخوف من القيام ، والخوف والرغبة في الرقاد . كل يوم تضاف تفاصيل جديدة . حسب الليلة الماضية واليوم المقبل . صارت الوحدة شرنقة كاملة الغزل ، غطاء سلحفاة عجوز ، الرأس يخرج يرى الضوء ، يسمع الأصوات ، يلامس الناس والأشياء ثم تعود الرقبة البيضاء الرخوة إلى داخل غطاء السلحفاة القديم . الوحدة : وحدة عبد الضائق المسيرى الفريدة . وحدة المنفى ، والسجن . وحدة أمام حاضر غامض وعالم بعيد قديم كان .

اليوم خميس وغدا جمعة ، اليوم يسافر إلى القاهرة ، عادة شهرية غير منتظمة كعادة شهرية لامرأة تقارب سن اليأس ، عندما يسألونه في القاهرة لماذا تأخر ؟ سيقول: العادة الشهرية قاربت الانقطاع . ويقهقهون . تغلب على منحة اليوم بالضحك في سره ونفض الملاءة في حماس لا يتعدى أرنبة أنفه .

أنا لا أنكش الماضى في هو الذي ينكش نفسه ، هو الوحيد الذي يسكن معسى هنا . هو الوحيد الذي يدخل معى تحت غطاء السلحفاة بلا استئذان . تحت الجلد وفي العروق ، لم يبتكر أحد بعد طريقة للخلاص من الماضى . في وجهك وفي أطراف أصابعك ، هو الذي ينكش نفسه ويفرض صحبته بلا استئذان .

سينزل من السرير بقدمه اليمنى ، عندما يفعل ذلك يكون لليوم طعم . مزدهم على الأقل ، أما القدم اليسرى فهى تفرض على اليوم الكآبة . عاود الابتسام . وأصلح من بنطلون البيجامة القديم .

وصنع ابريق الشاى وغسل وجهه جيدا بسرسوب الماء الرفيع الذى ينزل بصعوبة

عاد يسال نفسه: أى النافئتين أفتح: الكبيرة الغربية التى تطل على السلطح، أم العالية الصغيرة الشرقية التى تطل على الخليج وعلى جبل عتاقة . هو لا يرى المنظر الا عندما يتسلق الكرسى لكى يفتح الشباك . يراه للحظات قصيرة ثم يهبط من على الكرسى فلا يرى شيئا . يظل المنظر في خياله فقط . لايرى منه سوى الضوء المنعكس على الجبل الداكن .

فتح النافذتين معا ، رغم تكرار المنظر فقد صدمه جمود الجبل

وصد موده . صدامد ، لونه داكن قاتم ، مازال الليل يسكن فيه . لابد من عيون حية يقظة لكي تقتحمه وترى تضاريس المدخر والزمان فيه .

نافذة السطح الكبيرة ، تطل على سطح فقير أجرد تنبعث منه رائحة حرارة وغبار . وفى الأطراف مجموعة من صفائح وفخار مات الزرع فيها وجفت العيدان . باب غرفة أم يسرى جارته مغلق ، عليه حدوة حصان كبيرة ، ورسوم ملونة بالطباشير ، وبعد السطح على مدى البصر تربض المدينة ساكنة . أسطح قذرة ونوافذ مغلقة صماء .

عاد إلى غرفته ببصره ، وهو يقول : سأترك اليوم يمر ، سأنزلق على سطحه كما أنزلقت بى أيام كثيرة . فى فمه طعم صابون رخيص ، يتأكد عندما يغيم النظر ، أو يبحث فى رأسه عن معنى مستحيل ، أو يجهد عين خياله بحثًا عن منظر قديم لا يريد أن يعود .

فتح باب الغرفة أيضا . فتح كل ما يفتح ، وجلس على المنضدة المسغيرة وسط الحجرة ، تحيط رقبته الفوطة المبللة ، جرى بأصابعه على سطور الجريدة المفرودة على المنضدة وقال لنفسه : كنت أظن أن صمت الجسد علامة الصحة . ليس بى الأن مرض أو مرارة ، ليس عندى لا تمرد أو اعتراض . لا الرأس مثقل ولا الأحشاء منقبضة . ألا يمكن أن يكون صمت الجسد هذا من علامات الموت ؟

أسرع إلى المرآة الصغيرة يمشط شعره ، ويتأكد من وجود ملامحه هو بالتأكيد . دقق النظر . . فقد كانت المرآة مليئة بالبقع السوداء التي لا تزول . الشعر صار ناعما خفيفا لايحتاج إلى تمشيط . من صاحب هذا

الرجب الخامد . هـذا الوجه الجميل القبيح . أين تختفى المشاعر والافكار ؟ . أليس من الضرورى أن يكون لكل وجه تعبير ؟ ماذا يسكن وراء نجاج هذه العيون العسيلة الطيبة ؟ هى وحدها التى تتحرك : تعور على انعكاس الأثاث القليل فى المراة . ثم تحدق فى الفراغ والصمت . ولاترى وجه صاحبها . . أنا صاحب هذه العيون واسمى الثلاثي عبد الخالق حسنى المسيرى ، حرك وجهه وأنسحب من أمام المراة ، وقد عاوده ذلك الابتسام المزمن الغريب .

قالت له ذات صباح: أفتح نوافذك المسلية ، انها تستطيع أن تحتضن الناس والأشياء ، وأغرقت عيونه بالقبل .

مع طعم الشاى الساخن الحاد الذى يجيد صنعه ، زال الطعم الغريب السذى يملأ فمه واستيقظت أطرافه . سمع خطوات أم يسرى تصعد السلم ، فكسا صدره العارى بالقميص الأبيض النظيف ، مازال يحب رائحة الملابس النظيفة ، وتقتله رائحة العرق . سبقت أم يسرى رائحة خبزها الطازج الذى تجلبه كل يوم من أطراف السوق . دقت على الباب بكف يدها ، وانداح صوتها الطيب يلم أشلاء الصباح ، وهى تقول :

- صباح الخير ياسي عبد الخالق ،

غمغم بردود كثيرة . وكأن صنوته قادم من مكان بعيد . لم يعد يستطيع أن يضرج من لحظاته الضاصة بسرعة . فيضرج منه الكلام في البداية مجرد أصنوات تحمل الايقاع والشعور . تعود الناس منه هذا ، وصاروا يقهمون ما يريد أن يقول . استمرت أم يسترى تعلق على الصر والرطوبة .

والسلم الملعون ، واختفاء السمك والخضار ، والزحام وهو يشرب الشاى ويردد اتفضلى . . الدخلى . . اقعدى . وضعت شنطتها البلاستيك على الأرض ، وأخرج حت رغيفين فاخرين كعادتها معه عندما تذهب إلى السوق . .

قال:

- دايما عامل . . أنا نازل مصر النهارده ،

أعادت الخبر إلى الشنطة ، وتأملته وتأملت الغرفة في محبة وود وقالت :

- بالسلامة . . متنساش تقفل المحبس ،

وتنهدت منصرفة وهـــى ماتزال تتكلم ، أحس فجــاة بالندم . لم لــم يأخـــذ العيش ؟ لم لم يستبقها لحــديث أطول . . ولماذا يسافـــر على أية حال ؟

كانت الغرفة قد بدأت تمتلئ بذباب الصباح البليد ، فقام يغلق النوافذ ويكمل ارتداء ملابسه . وفي عتمة الغرفة التي جلبها اغلاق النوافذ ، راح يعيد ترتيب الكتب القليلة المتناشرة ، وكأنه يطمئن عليها . دواوين الشعر العربي القديم وروايات مترجمة ، وكتب قليلة أهداها اليه الزوار ، وبعض الأصدقاء القدامي .

وقف أمام صورته الكاريكاتيرية التى رسمها له زميل قديم وهو يمسك في يده سيفا خشبيا وعلى كتفه مخلة من قماش ملون ، ثم قرأ للمرة الألف الكلمات . التي كتبها صديق سكر عنده في ليلة بعيدة ، كتب بقطعة من الفحم إلى جوار النافذة : إنما الناس سطور كتبت لكن بماء

أخذ عبد الخالق المسيرى يؤكد لنفسه أنه ذاهب إلى القاهرة فى فسحة وأنه ليس مستدعى لتحقيق ولا يساق إلى سجن أو اعتقال ولكن شعورا ثقيلا لم يكن يفارِق قلبه . خليط غريب من الخوف والانقباض ، لم يعد يجدى معه محاولة السخرية أو التفكه .

عندما جاء إلى السويس منذ أربع سنوات لكى يعمل موظفا فى قصر الثقافة كان هناك حلم غائم بأنه سيجد فى هذه الوحدة نفسه ، وأنه سوف يلم تلك الفوضى التى صارت اليها حياته ، لم يكن يحلم بتغيير كبير أو بأعمال عظيمة ، ولكنه كان يقول : إن قطع علاقاته بالقاهرة سوف يجعله يرى الأمور بشكل مختلف ، وأنه على الأقل يصبح قادرا على التعايش مع الواقع الجديد . . والأهما أنه سيمسبح قادرا على تنظيم علاقاته بالماضى .

مرت السنوات الأربع كأنها ساعات مكسورة ، زمن متناثر موزع ، لم
يكن هناك عمل يذكر في القصير ، وأن وجد فهو شكلي ، وموسمي ،
وسخيف ، وهو غالبا مستبعد من اللقاءات والمناسبات لأن ماضيه
الشيوعي يطارده ، أو هو على الأقل يتصور ويريد ذلك ، ليس هناك علاقة
بين تلك الحفلات السخيفة الصاخبة ، وبين حلم العمل مع الناس ومن
أجلهم . ذلك الافتراض الجهنمي الذي يطارده في الواقع وفي الأحلام .

تغير الرؤساء والزملاء في العمل واستقر هو في المكتبة بلا زملاء ولا كتب ولا رواد . قاعة في نهاية ممر طويل ، مفترحة النوافذ ، يتناول فيها الشاى ثلاث مرات فى النهار ، ويقرأ الثلاث جرائد ، يراجع الثلاثة دفاتر ، ويرتب الثلاثة كتب جاء من يريد أن يقرأ ، وذهب لأنه غير هوايته . أو لأنه لم يجد ما يقرأه .

جاء له رجال المباحث والمخبرون وذهبوا لأنهم لم يجدوا عنده ما يخبرونه عنه ، جاء الراغبون في الصداقة والحديث ، ولكنهم وجدوا أن روحه قد جفت ، وجدوا أن الملل يغطيه كما يغطى التراب رفوف كتبه وأوراقه القديمة .

فكر أن يكتب أسمه على خشبة هرمية - كما يصنع الموظفون - ويضعها على مكتبه ، ويكتب على الناحية الأخرى «امكانية مهدرة ووقت ضائع» ، يقلب في خياله الهرم الخشبي ويواجه أسمه ثم يواجه شعار المرحلة . يقوم ليطل على الخرابة المليئة بالزبالة المجاورة للقصر .

خلال السنوات الأربع لم يخفت حضور القاهرة في حياته . غول يأكل الأيام ليس شوقا اليها ؟ وليس حبا في نهارها أو ليلها أو ناسها الذين كانوا . ولكن كانها جملة ناقصة لم تكتمل كلماتها . لاهى اتسقت ، ولا هي أقصحت عن معنى . وحش يسد الحلق .

يحب السبويس ، فقط لو أبعسوه عن الميدان ، ومبنى المصافظة والقصر : لو أبعدوا عنه البوتيكات الجديدة والميكروفونات ، والمجمعات السكنية التي خربت قبل أن يسكنها الناس .

يحب السويس لو أعادوا لها معناها ، اتساق «الكبانون» مع البيوت القديمة ، والكازينو الخشبي البعيد

يحب السويس لو عادت الفراندة الكبيرة التي تطل على الخليج . والشاعر أمل دنقل في الليل يروى شعره في ظلام الفراندة ، وجهه مثل جبل عتاقة وقامته مثل حبال السفن . لو أعانوا الناس كما كانوا بدون القمصان الملونة ، والأكمام المشمورة ، والشعر الملصوق والبنطلون المحزق والمشبة المخلعة .

يحب سمك الادراج والسرنباق، والطحينة المحوجة والسمسمية والرجال والبحر قبل أن يلوثه التهجير والأكاذيب والآمال المحبطة.

يحب الشوارع كلها قبل أن تنهشها فنران القذارة واللصوص الجدد . يحب المد والجزر في القمر تحت جبل عتاقة في ليال ذهبت ولن تعود . يحب الأربعين ، والحلقة ، وسيدى الغريب وكراسي المقهى المدهونة باللون الأخضر .

عندما دخل مع صديقه أحمد صالح إلى مبنى وزارة الثقافة لكى يقابل الدكتور محمود فهمى ، كان يغالب شعورا بالغثيان لم تفلح فى دفعه السخرية السوداء التى يلقيها أحمد صالح على كل شئ

أحمد صالح رفيق قديم ، هو الأن صاحب ورشة صياغة في الأزهر ، تغلب على تناقضات كثيرة ، وزرع نفسه في أرض جديدة لم يبق ما يربطه بالماضي سوى أحاديث الليل المطولة المكررة في السياسة وفي تحولات الناس ، يعرف الجميع من أدعى ومن خان ، ومن أنكر واستنكر ، ومن تمسك بالأوهام ومن ضاع ، في نفس أحمد صالح صفاء غريب ، وفي يده مهارة وفي قلبه سماح .

ولأن للدكتور محمود فهمى نوقا خاصا فى الفضة ، فإن علاقته مع أحمد صالح صارت أكثر من حميمة ، يحمل له أحمد أطقما جديدة ، ويعثر له على قطع قديمة نادرة ، ويطلى للمدام القطع القديمة ، ويصلح ما أنكسر منها ، يراه فى البيت وفى الورشة ، والتليفونات بينهما لا تنقطع : «لذلك يا أخى هو لا يرفض لى طلبا ، . بل هو يتمنى . لذلك يا أخى لا تكن قفلا . . أرجوك ، ثم من يدرى قد ينقل من منصبه هذا غدا . . والمهم أنه يعرفك» .

ولأن أحمد صالح بارع ، وله حضور سمح ومريح ، فقد كان اللقاء أسهل مما تصور . انشغل أحمد بشرب القهوة ، ثم في تأمل قطع الفضة ، الأطباق والميداليات المتي تملأ المكتب الكبير . قام الدكتور محمود ، وضع يده على كتف عبد الخالق وسحبه بعيدا إلى النافذة العرضة وقال:

- اجسراءات الأمن ووزارة الداخلية ، أنا سأتولى انهاها مع الوزير مباشرة ، مثل هذه الأشياء يجب أن تأتى من فوق ، حتى لايعقدها الصغار ، بقى ياسيدى أن تضتار: الاسكندرية زحمة ، والصعيد بعسيد عليك . . مارأيك في السويس ؟ .

تدخل أحمد ، فقد كان الدكتور قد رفع صنوته في الجزء الأخير من الحديث قال :

- عين العقل ، الله يبارك فيك . . وعبد الخالق عاشق قديم للسويس .
  - على بركة الله . . بعد أسبوع تستلم .

تغير كل شئ فجأة ، وفي بساطة ، وحمل صالح معه بعض الميداليات والكئوس الفضية التي فازت بها الوزارة لكي يعيد طلاءها في الورشة .

في الخارج ، ضرب عبد الخالق في صدره وقال :

- عشان تعرف . . أنا أسمى أحمد صالح صانع المعجزات . وابتسم عبد الخالق في امتنان ودهشة .

(٣)

أنت يا حبيبي مركز الكون والوجود ، كل شئ معك سعيد وممتع ، حتى واو كان مراقبة عمال يرصفون الطريق ،

أريد أن أعيش معك في قارب صبيد ، غليظ المجداف والخشب ، نركن تحت الكباري ، وندخل ليلا إلى القرى الصغيرة ،

أريد أن أغسل ثيابك . . أنت لاتعرف كيف أجيد الغسيل . . وأنت هل تجيد الصيد والتجديف ؟

الساعة تقترب من العاشرة ، عليه أن يغادر السويس قبل الظهر ، حتى يصل إلى القاهرة قبل العصر ، فيجدهم جميعا في الضمارة مجتمعين . عليه قبل ذلك أن يحصل على قطة حشيش جيدة ورخيصة حتى يقرحوا بما جلب لهم من السويس .

تجنب الشوارع الرئيسية حتى لا يلتقى بواحد من الموظفين المتنطعين فيسالونه ويجيبهم بادبه الذى ضاقوا به ، وضاق هو به قبلهم .

لا يريد أن يعرف أين كان مدير القصر أمس ، ولا ماذا فعل . لايريد

أن يعرف من جاء من مصر إلى المحافظة أمس ، ولا عن ماذا يسأل؟ .

يريد أن يتجنب الشوارع ذات الأرصفة المدهونة حجر أبيض وحجر أسود . يريد أن يتجنب الشعارات المكتوبة على سلال القمامة الفارغة . واشارات المرور التى لايتبعها أحد .

سلك طريقا خلفيا يدور حول المدينة القديمة ويخرج به إلى شبارع ترابى يحده مرتفع مزروع بغابة من التين الشبوكى العجوز ، تكسوه ستائر من العنكبوت والتراب ، يمتد الشارع حتى يخرج من المدينة ، وعلى جانبه الأخر حقول حرقت حوافها أتربة الطريق السريع ، وشكمانات عربات النقل .

سار في الطريق الترابي مسرعا تثير أقدامه خلفه ترابا ، حرارة الشمس المتزايدة ، وأشباح العابرين تخلق حوله زمانا ومكانا معلقين على ذرات غيار تخترقهم شمس ضحى بليد .

- أنا الضابط فتحى فرج ، سوف أشوى جلودكم . وأبدلكم بعدها جلودا جديدة . وأنت . . أنت يا ابن البغى . . اخلع ثيابك كلها . . كلها .

كان الضابط سمينا قصيرا يلمع نحاس بدلته تحت الشمس ، وعيونه فتحات سوداء لامعة .

يدفع عبد الخالق عن نفسه ذكرى سنوات الاعتقال بترديد أغنية قديمة كان يرددها له صديق . . صار اللحن بلاطعم . . والذكرى تزداد وحشية ووضوحا .

اذهبي عنى يا أشباح . يا سنوات من هباء . . أصعدى واستقرى

هناك ، وسط أدغال التين الشوكى ، اخلطى دماء الشيوعى القديم بستائر العنكبوت ، أو ادفعى في حلقى بزهرة التين الحمراء ، أو بثمرة التين ذات الشوك نفسها ، فقط لاتتركيني أسيرا ، أنهش نفسى بالنكش والتقليب .

سقط غبار الطريق تدريجيا ، وأسلمته رطوبة الطريق الترابي إلى الأسفلت فدخل إلى المقهى الندى ، الذى تغطيه تكعيبة عنب . وسأل عن تاجر الحشيش فقالوا: انه لم يحضر بعد فجلس يشرب شايا رديئا . . وينتظره في قلق .

(٤)

في المقاهى وغرز الحشيش يشعر عبد الخالق بمزيج من القلق والفرح الطفولي ، منا عالم خارج على القانون ، بعيد عن القواعد المرعية ، مضاد للعجلة الدائرة والتيار المندفع .

لم يعد الجلسات ممتعة كما كانت . هو ليس مدمنا على التعاطى ، أو حشاشا لكنه يقتل الفراغ ويتفرج ، هناك تراث قديم في نفسه ضد المشيش وتعاطيه . كانوا يقولون : أسكر لو أردت . . ولكن اياك والحشيش فهو أقصر الطسرق للقضاء على الثورية ، للقضاء على إية رغبة في التفيير .

هو لايتحدى التراث القديم ولا يناقشه ، لكن الأشياء تداخلت وفقد الكلام معناه . هو لايصنع شيئا ، لايقوم بأى عمل ، فلماذا يذكر هذه الأفكار القديمة ؟

ف .... وقت من الأوقات كانت هذه المقاهى الصغيرة عالما مستقرا راسخا ، تصب فيه المدن ما تحتويه من قصص وأساطير ، لكل مقهى طابع يرتبط بجزء من الواقع الحقيقي الذي عاش يتكلم عنه ولم يدخله .

مقاهى القاهرة: الأزهر ، والحسين والجمالية ومعروف ، هى الأصل ، مؤسسات راسخة ترتبط بالتاريخ والتقاليد القديمة ، أما ما عرفه من مقاهى الأقاليم فكلها مقامة على الطريق السريع .

لم يعد لهذه الأماكن سحرها القديم ، لقد هاجمها الزبون الجديد قبل أن يهاجمها أو يهدها البوايس . الزبون الجديد قلب الغرز إلى بوتيكات . كان يحب مقهى قديما فى حى الأربعين ، وعندما زاره أخيرا ، وجد على المدخل فترينة تقدم سندويتشات الكبده ، فتختلط رائحة زيت القلى برائحة الدخان العبقة .

وعندما سأل الساقى قال: كله أكل عيش يا أستاذ ، الحشيش بيجوع ، والحلوبقى غالى . غادر المقهى وكأنه فقد صديقا ، فقد كان ظلامها الرطب الهادئ المعتد إلى الداخل يحتويه فى فترات العصر ، ويبدى الشارع من الفتحة المضيئة البعيدة: كأنه عالم صامت لا شأن له به .

كانت بعض هذه الأماكن تحمل له معنى خاصا من السلام ، لم يعرفه منذ الطفولة ، خاصة عندما يجلس وحيدا ، ويشرب على مهل ، خمسة كراسى أو عشرة ثم يتلوها بكوب من الشاى ليخرج بعدها فيجد أن المدينة قد وقعت معه صلحا منفردا وصارت كل حروبها لاتعنبه .

صار الحشيش هو الآخر غالى الثمن محفوفا بالمخاطر ، ردينا لاطعم

له يسبب له صداعا وغثيانا ، ولولا صديقه فتحى نور الدين الذى يساله فى كل زيارة عن حشيش السويس لما فكر أن يجلس هنا ينتظر المعلم صابر الذى يبيع فى هذا المقهى قطعا صغيرة من الحشيش الملفوف فى عناية ، حشيش منظره خادع ولكن نوعه ردئ ليس فيه من الحشيش سوى الأسم وبعض الرائحة . سأل عن المعلم مرة أخرى فى قلق فقال له الصبى وهو يبدل بكوب الشاى كوبا آخر : المعلم على وصول . . حالا يا أستاذ .

كانت أمه سمينة بيضاء ، تتحرك من الصباح الباكر بنشاط في بيتهم الكبير ذي النوافذ والأبواب الكثيرة المفتوحة ، تسوق الخادمة سعدية أمامها لكي تقلب البيت وتمسحه كل صباح .

كانت سعدية سمراء تكبره بسنة أو سنتين ، لم تكن سعدية تكف طوال النهار عن العمل ، أو الخروج إلى السوق ، أو اختلاس لحظات قليلة لكى تلعب معه في الطين ، أو تتركه يتحسس جسدها ، حتى تنادى عليها سيدتها وتلكمها في جسدها المدكوك الأسمر ، فتبكى سعدية بصوت عال ، ثم تضحك ، وتعاود الجرى هنا وهناك ، حتى تستلقى في آخر النهار على فرشتها القذرة إلى جوار باب المطبخ . أما أمه فقد كانت تستحم في العصر وتبدل ثيابها ، ومنديل رأسها وتفرح منها رائحة خاصة تملأ البيت

كان في الثالثة عشرة عندما أختلس من كيس النقود الذي تتركه أمه في الصالة خمسين قرشا. كانوا في أجازة الصيف والأيام فارغة

طويلة ، وأصدقاؤه يذهبون إلى السينما ويفعلون أشياء كثيرة ، ولم يكن هو يحصل من أهله على أية نقول . كانت الورقة أم خمسين قرشا مطوية في عناية في أسفل الكيس ، ولم يكن يعتقد أن أمه سوف تكتشف ضياعها بسرعة .

أخذها حوالى الثالثة ظهرا ، والبيت نائم ، وخرج لكى يمضى مع أصدقائه وقتا ممتعا طويلا أخفى ما تبقى من قطع معدنية فى الحذاء وعاد إلى البيت حوالى العاشرة .

عرف أن أمه ضربت سعدية حتى سال منها الدم ، وأن البنت طفشت بعد أن أقسمت أنها لا تعرف شيئا عن النقود وأنها لن تعود أبدا ، وانهم لن يعرفوا لها مكانا .

قال هو أنه يعرف أين ذهبت ، وأنه سيذهب لاحضارها ، فهناك نجار في السوق كانت تتكلم معه كثيرا ، ويقول لها : أنه من بلا قريب من بلاهم . فقالوا له أذهب ولا تعد من غيرها .

لم يصدق أنه خرج مرة أخرى إلى الشارع ، فى الظلام ألقى بالقطع المعدنية بعيدا ، وظل يجرى حتى وصل إلى الدكان . قالوا له حمدى النجار أخذ البنت إلى بيته . هناك وجدها منكوشة الشعر ، مكومة على الأرض تبكى ، ألقى بنفسه عليها وأخذ يضمها اليها ، ويقبل رأسها وحمدى النجار يقول : «حرام عليكم يا ناس . . البنت أمانة عندكم ، حد يعمل كده فى أولاد الناس . . أفرض القلوس ضاعت أو وقعت أو تكون الست صرفتهم وناسية » .

عادوا هم الثلاثة في موكب حزين . كان يشعر بسعدية تسير خلفه ، وهقات قلبه تصم أذنيه . لم يكن يستطيع أن ينظر اليها ، وهي تبكى بكاء غريبا ، ليس كذلك البكاء الذي يعقبه ضحك . . كان الطريق طويلا ، وحمدى النجار يقول بين الحين والأخر : «ليه كده بس ، ده انتو ناس طيبين ، وأبوك راجل طيب وأمير» .

وجدوا البيت مضاء ، وجميع من فيه ينتظر ،

استقبلت أمه سعدية وأخذتها في صدرها وهي تقول: «خلاص يا بنت أمشى استحمى ونامى في فرشتك ، خلاص ، قلنا خلاص ، هو أنا مش زي أمك».

تكلم أبوه مع النجار قليلا ، ثم صرفه والرجل يدعو له ، والست الكبيرة ويقول: احنا كلنا خدامينكم ربنا يبارك لك في الأولاد ، البنت دى أمانة . أحسن بنت في شغالات الحنة كلها ، والله كده يا سعادة البيه ، دى بتحب السه الصغير زي أخوها».

ظل هو يدور في الصالة ، وهو يسمع نشيج سعدية ، قامت أمه لكي تضم بعض الطعام لسعدية في طبق وتطمئن أنها نامت في فرشتها .

قالت أمه لأبيه في آخر الليل: «فلوس ولا مش فلوس . . البنت كبرت ، وأنا ماعتش عاوزاها في البيت ، لازم تسافر البلد» .

بعد أن رحلت سعدية ، أصابته حمى شديدة كان يخاف أن تفشى الحمى والصرارة سره ، كان يمسك بحديد السرير ويضغط على أسنانه ويبكى ، وأخته إلى جواره تبدل الفوطة المبلولة على جبهته التى تحترق ،

وقد استحالت الغرفة وكل ما فيها إلى قطعة واحدة من رخام صامت.

عندما دخل المعلم صابر إلى المقهى دب في المكان نشاط مفاجئ، كان يرتدي جلبابا أبيض نظيفا ، ويتحرك في ثقة واطمئنان .

وضع في يده قطعة الحشيش وقال: «دى حاجة جديدة . . حلوه عشانك أنت والحبايب» .

ابتسم له غير مصدق ، وأسرع منصرفا من المقهى ، والحشيش مازال في يده .

(0)

موقف الأتوبيس والتاكسيات: هذا هو الجنون بعينه. أربعة أو خمسة من أجهزة التسجيل تندلع زاعقة من الرصيف، أو من محلات العصير، بعضها يردد القرآن بأصوات عالية غريبة، واحد يصيح بمدائح صعيدية غير مفهومة، وإمرأة تصرخ في غنج ملتهب على راجلها الذي سافر ولم يرسل خطابات.

وقف إلى جوار أقفاص فاكهة رديئة عليها أثمان غالية ، وكاد الرجل ومساعده أن يدفعاه دفعا إلى قفص من العنب المشوه القبيح . كانت النسوة المحببات يسرعن في ملابسهن الطويلة ، أجسادهن محشوة رخوة تهتز ، وهن يسرعن خلف رجالهن المتجهمين يتدافعون بحثا عن مكان خال في تاكسي ، أو تذكرة متبقية رخيصة في أتوبيس مزدحم .

أرض الموقف قدرة ، وصناديق زجاجات المشروبات مرصوصة عالية ،

كأنها متاريس حرب ستقوم في أية لحظة ، ورائحة الأطعمة نفاذه رديئة ، واكن الأفواه حول العربات تأكل ، وتلقى بالبقايا تحت الأقدام ، وصبية يفسلون الأطباق البلاستيك والصاح في جرادل من الماء القدر .

من أطلق كل هذه الغيلان ، وماذا تريد ؟

كاد بتشاجر مع بائع الفاكهة الذي يلح عليه ، وصاح في وجهه : «مش عاوز يا أخى . . مش عاوز» ، استدار الرجل عنه وكأنه لم يسمع ، وعاد يصرخ على بضاعته بصوت قبيح ،

أخذ يبحث في وسط الفوضى عن سائق تاكسى يعرفه ، حتى يضمن الجلوس إلى جواره ، الا أن الوجوه كلها جديدة متعجلة ، فاليوم خميس وغدا جمعة ، وهناك فرصة لزيادة الأجرة أو لسائقين أغراب عن الموقف .

أحس بيد تشد بنطلونه ، لمح شحاذا أسود يزحف على الأرض وقد التوت سيقانه تحته ، يشد ينطلونه وينادى عليه بكلام غير مفهوم ، أحس بحرارة لاهبة تندلع في جسده ، وقفز هاربا من مكانه .

كان الضبابط السمين الأبيض واقفا فوق رأسه ، وهو منبطح على وجهه في الرمل الساخن يلكزه بالحذاء في ضلوعه ، قال له :

- ابتلع هذا التراب ، حتى لا أسمع صوبتك ، كل حتى لا أسد به حلقك ، إلى جوار الضابط ، اثنان من العكسر ، في أيديهم كرابيج سودانية مدلاة ، أمامه صف طويل من زملائه ، وقد انبطحوا على وجوههم يزحفون .

- يا عبد الخالق . . ياسي عبد الخالق . رد علينا يا أخي . أنت مش

نازل مصر ،

كان الصوب المعدني الصارخ هو صوب مصطفى الكردى ، زميله المعار للعمل في السعودية منذ ثلاث سنوات . ، قبض على ذراعه وسار به مبتعدا عن مركز الفوضى . . لم يكن يشعر بالأشياء حوله وهو يخترق الزحام في ثقة واقتدار ، وقد أسلم عبد الخالق له قياد نفسه . .

تغير مصطفى الكردى ، صار لونه أبيض ، وأختفت البثور والخروم التى كانت تملأ وجهه وذقنه . . صار وجهه ناعما يطفح بالنعمة ، وتبدو عليه أثار الطعام الجيد والمعلبات ، والعصائر والفيتامينات . قميصه ملون واسع ، والبنطلون يلمع فى الشمس ، وفى يده حقيبة بنية جلدية كبيرة كئنها خزانة متنقلة .

سمع عنه حكايات كثيرة: سمع أنه اشترى شقتين بواسطة كبيرة فى المحافظة ، للبنتين اللتين يعدهما معا لزواج قريب . وسمع عن الهدايا التى يحضرها من السعودية ، كما سمع أيضا أنه إلى جانب ذلك كله سوف ينشر مجموعة قصص على حسابه ، قصص كتبها في السعودية .

كان التاكسى «البيجو» ينتظرهم خارج الموقف وقد احتلت الكنبة الوسطى زوجته وابنتاه ، وفي المؤخرة شابان بلا ملامح يرتديان بدلا كاملة ويتصببان عرقا . النسوة الثلاث كن يرتدين غطاء رأس وردى اللون ، وفساتين طويلة ملونة وقد صبغن وجوههن بطريقة واحدة ، وقطع من الذهب تلمع على الصدر وتتدلى من الأذنين . قدمه مصطفى في حماس قائلا :

- زميلنا الأستاذ عبد الخالق المسيرى ، شاعر وفنان كبير ، زميلنا في قصر الثقافة . .

حيا الجميع ، وغمغم بكلام لم يسمعه أحد . وانحشر بين السائق ومصطفى الكردى الذى جلس وقد وضع يده خلفه ، وأدار نصف جسده لكى يواجه أسرته التى تحوم فوقها سعادة ورضا خانقان .

لم يعط مصطفى الكردى فرصة لأحد لكى يتحدث ، هو الذى يتكلم فقط . أنه يرى أن البلد فى أحسن حال . العمارات الجديدة والمبانى فى كل مكان والناس أحوالهم عال . ما ينقص البلد هو بعض الحرية والتجارة والأعمال ، والقضاء على الروتين ، وميراث التخلف والفقر ، وأثار سنوات الارتباك والعك . إننا لم نعرف بعد كيف نستفيم من علاقتنا مع أمريكا والغرب ، الموانى مثلا مازالت متأخرة جدا . شئ لايقارن بموانى السعودية والخليج . ثم استدار إلى عبد الخالق وقال فى ود مصطنع :

- وأنت يا عبد الخالق ، أحوالك عامله ايه ، مافيش حاجة جديدة ؟ أخرج يا أخى بقى من الشرنقة بتاعتك دى . سافر ، أو أتحرك شوية . حرام عليك العمر بيضيع ، وأنت راجل كلك مواهب .

ابتسم عبد الخالق ابتسامة لا معنى لها ، ولم يستطع مصطفى أن يستمر في هذا الحديث فبدأ يحكى له عن سبب سفرهم إلى القاهرة .

هناك أشياء كثيرة تريد البنات شراءها من مصر أنت عارف دلع البنات ، مع أن مافيش أى حاجة ناقصة ، كل حاجة جايبنهالهم من السعودية ، بدل الطقم الواحد طقمين وثلاثة ، وأمهم مطوعاهم فاكرين

أبوهم قاعد على بنك . عارف يا عبد الخالق يوم الغربة يساوى آلاف . لكن حنعمل ايه .

أحس عبد الخالق انه أخطأ بأن ترك نفسه ينزلق إلى هذا المطب . فهنه مجهد ، وحديث مصطفى ، وجوده كله لايثير عنده أية رغبة فى التعليق . كل شئ كاذب ومصطنع ، والشابان الصامتان اللذان يجلسان فى الخلف يجسدان له مصيدة النقود الجهنمية التى يقع فيها الجميع .

القروش القليلة التى فى جيبه حصن حصين . لايريد شيئا من كل هذه الأشياء التى يتكلمون عنها . عليهم أن يتعلموا ألا يتكلموا فى أشياء لاتخصهم . مالهم ومال البلد . مالهم ومال الناس ، أو المعانى أو القصص أو الأشعار . لم لايتكلمون فقط عن نقودهم ودولاراتهم . لم لا يضرح مصطفى من حقيبته الآلة الحاسبة ويعكف عليها طارحا وجامعا وضاربا . ويتركه فى حاله يراقب الصحراء . ويتمتع بانطلاق السيارة وبحركات السائق الواثقة . كان السائق نوبيا لطيفا صامتا . لم يتكلم وكان شاهدا .

ويبدى أن مصطفى الكردى قد أحس هو الآخر بأنه تورط عندما حشر هذا البائس الفقير معهم فى العربة ، فاستدار إلى زوجته وأخذ يهمس لها بحديث خاص هو لب الموضوع والحياة . أغلق عبد الخالق عينيه . وسأل نفسه : أين ذهب الحب ، والود الصادق «أين ذهبت الأفراح» واستسلم للنسمات الساخنة التى تهب عليهم من الصحراء .

بعد أن خرج من المعتقل بعام أو يزيد ، ودخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض . . عثر عليها في شوارع القاهرة . . هي التي عثرت عليه . . منى المصرى . . منى فقط . كم ردد اسمها فى الليل لكى يغسل به أصران روصه . منى وكفى . . راحت تدخل إلى حياته كما تلبس يد رققة قفازا ناعما . .

عندما كان يدق باب شقة صديقتها الأجنبية التى تنتظره عندها ، كانت تردد اسمه فى شوق وفرح ، كأنها تلقاه مصادفة فى عالم غريب وتقوده إلى غرفتهم الصغيرة ، وتغلق الباب . سر النسيج السحرى الذى يدمج اللحظات والساعات مبنول متاح .

كان له كرسى قديم يطل على النافرة الطويلة ، يسكن إلى الكرسى وجسده يرتاح . لم تكن تضئ النور ، يراقبان معا دخول الظلام مع موسيقى موزار . نغم موزار يسحب روحه ويداه في شعرها في جسدها ، في قلبه موسيقى وعلى شفتيها تضئ نجوم . ما أجمل السكون بعد العاصفة ، يحترقان معا لساعة ، ثم يحل صفاء غريب . . هل لهذا الذي كان اسما . وكيف تكون الحياة بدونه . . سؤال لم يعرف له جوابا . .

كانت الاسكندرية مغسولة في الشتاء بماء المطر ، والمقهى الذي يسكنون اليه أكثر النهار خاليا الا من بعض اليونانيين العجائز والعشاق . يراقب تحت ضوء الشمس زغبا أصفر ناعما على ذراعها المتدة نحوه على المنضدة ، قلب كفها ، ودار بأصابعه مع خيوط الكف وهو يحدق في عنيها قالت :

- أنت لن تعرف أبدا . جئنا إلى الاسكندرية لكى أخبرك ، انتهت اجراءات الهجرة بالنسبة لأخى وديع ، أمضينا أنا وهو ليلة صاخبة

أمس . . انتصارت ووافق على كل شئ ، سنتزوج اليوم . . أو غدا ، أو متى تريد . سيترك لنا شقته . وديع الآن يتحدث مع أبى وأمى وأنا الآن صرت لك . .

هم بالحديث ، لكنها سحبت يدها ، ولامست عيونه وشفتيه . . إنتبه على صوت الكردى المعدني يقول :

- نمت ياعم ، يابختك ، ، لابنت ولا ولد ، ، احنا حننزل وسط البلد ، ، التاكسي يركن في أي حتة ، ، واحنا نقضي المشاوير ، ونتغدى ، ونرجع الليلة إن شاء الله ، تحب تنزل فين :
  - أي حتة في وسط البلد . . أي حتة .
- لازم تيجى . . لازم أشوفك ، بلاش الهروب الدائم ده ، عاوز آخذ رأيك في القصص الجديدة .

فى أول اشارة مرور ، شكر السائق والكردى ، ودع الجميع : سلام . . سلام . ونزل مسرعا يخبط بالجريدة المطوية ترابا وهميا يغطى جسده كله واندس فى سيل الزحام .

**(7)** 

هى القاهرة . لم يغادرها . هى لم تغادره . هى الجلد والعظم والنخاع . هى الصليب والذكرى الأبدية . مدينة المدن . متوحشة وجميلة ، فى هوائها حرية وفى ضوئها قدرة واقتدار . من يسكنها عظيم ومن يغادرها منفى مسكين . لا يقدر أن يغيرها أحد .

نفض عن نفسه هم الوحدة ، واستقبل الناس والزحام بحب كاد أن ينساه ،

أخرج الجنيهات العشرة الجديدة التى يحتفظ بهافى جلدة البطاقة وبخل إلى محل بقالة كبير . اشترى قطعة من الجبن الأبيض الفاخر ، وزيتون أسود . وبحث حتى وجد عيش شامى ، ناشف ، منى كانت تحب الجبن الأبيض والزيتون . ولم تكن تأكل سوى العيش الشامى الناشف .

لامس أحجار المبانى القديمة التى تقوده إلى «بار الأمراء، وشعر بسعادة معتقة قديمة . وكأن شيئا لم يحدث مازلت أعيش مازلت أعيش مازلت أعيش مازلت أعيش مازلت أعبر تحت البواكى العالية . وأرى محالات الزهور القليلة وأراقب الماء ينساب على الزجاج .

تصادم في فتيات صغيرات مرحات . وأحب صخب بعض الفتيان وضحكاتهم العالية المنطلقة ، وقبض على لفة الطعام الصغيرة في يده ، وألقى بالجريدة – المتسخة في سلة المهملات وقال : اليوم الخميس وغدا جمعة ، سأسمع أطنانا وأطنانا من القصص والأكاذيب ، يا فرحتى مازلت حيا . .

**(Y)** 

عندما ترتفع عن روح عبد الخالق المسيرى . اسبب أو الآخر ، أستار الكابة فإنه يشعر بنوع من النشاط يعر في جسده كله كأن شيئا لم يحدث

بعد . أو كأن الأشياء في بدايتها مدهشة وجديدة .

يفكر في مشروعات متتالية ، وسعادات صغيرة ، بل وأحيانا في مطالع قصائد أو أشطر من أبيات الشعر ،

دخل إلى «بار الأمراء» والساعة قد جاوزت الثانية بقليل ، كان المكان هادئ الاضاءة ونظيفا ، يعتد بطول عمارة قديمة ، وقد رصت على جانبيه مناضد رخامية صغيرة . يفرشه الضوء المنساب من نوافذ زجاجية عالية مفتوحة لتجديد الهواء .

استقبله عم سيد الجرسون النوبي العجوز بفرح واشتياق حقيقى . وقف إلى جواره يعد له المنضدة . وينظف رخامتها في تعرس واتقان وهو يساله عن حاله وصحته وعن أحوال الدنيا معه .

## ثم زعق:

– بيرة سخنة ، ،

تركه بعد أن أخذ لفة الطعام التي في يده ، لكي يعده له في أطباق ، كان عم سيد آخر الجرسونات الذين تربوا على حب العمل وإنقائه ،

ليس في خدمة الشاريين ما يشين ، ولا ما يبرر التحايل أو النصب أو اساءة الأدب ، يتصرف بأدب وكرامة نوبية أصيلة لم يغيرها تبدل الزبائن أو ملاك المحل .

يعرفه ، ويعرف الأصدقاء منذ سنوات ، ويستدل بأستمرار ترددهم على المكان على أن الدنيا مازالت بخير ، وأن هناك ناسا طيبين ، تأتى إلى هنا لكى تشرب وتتكلم وليس فقط تلك الغيلان الشابة التى انفلت عيارها ، وانقلبت سحناتها وانتفخت جيوبها ، تشرب لكى تسب وتلعن وتتشاجر ، وتخرج المطاوى . وكل ما فى جعبتها من دناءة وقذارة أو كل ما يقع عليها فى الحياة من ظلم وإهانة .

كان عم سيد يأتنس بهذه الشلة ، ولايمكن الحدهم أن يتصور المكان بدونه

وضع الأطباق حول زجاجة البيرة بعد أن أضاف اليها الترمس والجرجير الأخضر وساله عن السويس ، ولماذا لا يأتى كل أسبوع ؟ وحكى له عن نوادر فتحى ، وعن الحدة التى تعامل بها أحمد صالح مع بعض الأنطاع منذ أسبوعين ، ثم تركه قبل أن يضيق بحديثه أو يشعر بفضوله .

مع الجرعات الأولى من كوب البيرة ، أحس عبد الخالق بالاستقرار والهدوء وراح يتامل بعض المعلمين المتحلقين في دائرة إلى جوار البار القديم ، يتحدثون عن مباراة كرة القدم غدا ، وعن شئون لهم غامضة ومليئة بالأسرار والأرقام ، يقطعون جدية الحديث فيها بضحات عالية حرة ، وعم السيد يخدمهم بحرص واتقان ، فهم ضيوف صاحب المحل الجديد الذي يريد أن يوطد علاقته بهم .

لم يكن فى البار غيرهم سوى زبون أرمنى قديم ، يأتى كل يوم لكى يمضى فـترة الظهيرة يراجع أوراقا كثيرة قديمـة يخرجها من حقيبة جلدية ، أوراقا قـد تكون أشعارا وقد تكون حسابات . لكنها تستغرقه كلية ، ليصبح منظره فى الركن ، تحت الضوء الخافت مثيرا للخيال ، كأنه بطل فى رواية روسية قديمة . وحيد وحدة مطلقة ولكنه راض وراسخ فى

مقعده،

كان البيت الذي يقصده ، يسد حارة قديمة داخل حي الجيزة ، يقع إلى جوار كنيسة في حوشها عدد من النخيل السامق العريق .

بعد أن صعد السلم النظيف ، وجد الباب الجانبي مواربا ، كان هناك زميلان قد حضرا قبله ولكن الاجتماع لم يبدأ بعد .

الكتب البلدى القديم على جانبى الحجرة ، وقد فرش بقماش ملون زاه ونظيف ، وفي الوسط منضدة رخامية بيضاوية يغطيها مفرش أبيض مشغول .

قدم لهم صاحب البيت الشاى ، واستمر بينهم صمت وقلق . . فقد كانت أخبار الاعتقالات تتزايد يوما بعد يوم . . وتشمل الصغار والكبار .

عندما جاء المسئول كان يبدو متعجلا وفي حالة غير طبيعية ، قال انه سينهى الاجتماع بسرعة ، وطبعا سننصرف واحدا بعد الآخر ، لا أعرف متى يكون اللقاء ، المهم الأوراق . . الاعتقالات لا تهدأ ، سيصلون اليناحتما ، المهم المحاضر ، محاضر الاجتماعات . . وكل الأوراق المطبوعة ، لاشئ يجب أن يبقى في البيوت ولا لقاءات . أحسن شئ هو التصرف بطريقة طبيعية ، البقاء في البيت ، أو زيارة الاقارب ، اذا كان هناك وقت ستصلكم تكليفات جديدة ، والأن إلى اللقاء ، سأبقى هنا قليلا أرتب بعض الأمور مع الزميل .

كان وجهه طيبا وضخما ، وشاربه الكث يهتز من الانفعال . احتضنهم بحرارة وانتهى الأجتماع .

قبل أن يترك عبد الخالق الشارع نظر خلفه فانطبع على عيونه منظر البيت القديم والكنيسة والنخيل.

كان ينظر إلى ضوء الباب عندما لمع أحمد صالع واقفا ساكنا ضد الضوء ، ينظر إليه فرحا بوجوده . ثم أقبل عليه مبددا وحشته ، ناشرا حوله نوعا خاصا من المحبة الخالصة . فتح أحمد صالع قميصه وأخذ يجفف عرقه ، وملاً عم سيد المنضدة بالأكواب وزجاجات الصودا وزجاجة البراندى المعتاد الذي يشربون منه . جاء أحمد صالع مبكرا قليلا لكي تتاح له فرصة الجلوس مع عبد الخالق وحدهما قبل أن يبدآ الصخب والضجيع .

منذ سنوات الأعتقال وهما يتبادلان تفاهما انسانيا عميقا لايتغير . أصبح أحمد تقريبا هو الصديق الوحيد الذي يزور عبد الخالق في السويس بين الحين والآخر ، لكي يمضي معه نهارا أو ليلة هادئة ليس لأحد منها على الآخر مثالب أو مئخذ . كفا عن الحكم واللوم ، وقبل كل منهما الأخر خارجا عن الأحداث والأيام . أحمد صالح يمده في أخر الشهر بجنيهات يداوي بها حاله كما يقول . وعبد الخالق يسمع منه دائما أخبار مغامراته النسائية ، التي تقترب وتبتعد عن التورط في نواج جديد ، وأخبار الألعاب القليلة التي يمارسها في سوق الفضة والأشغال التجارية الجانية التي تبقي المركب سائرا .

أما السياسة فقد صارت موضوعا يقتريان منه في حدر ، يرددان أخبارا وطرائف ولا يغوصان أكثر من هذا حتى لاتبرز الأشواك ويحتد

الكلام . ثم ينتهي إلى صمت خانق مرير .

الوضع الانساني هو موضوعهما المفضل يتفلسفان حوله فلسفة مكررة غير باهرة تدور حول: أن الضياع أو الهروب أو حتى الهزيمة ليست سدى نوع من الإصرار الأحمق على معان انسانية أصبحت قديمة ومستحيلة . ولكنها هي كل ما يملكون ، ويتفقان على أن يتركا الأمر دون اقتناع كبير .

يقول أحمد صالح: منذ أن نشر نسر صلاح الدين جناحيه جلسنا جميعا إلى جوار الحائط نبكى مع أننا لسنا يهودا. وعندما ضم جناحيه وجدنا أنفسنا في العراء.

أصبح أحمد يشرب كثيرا وبنهم فى أوقات فراغه ، أصبح يحتد كثيرا فى جلساته عندما يدور حديث السياسة ، فيطلب منهم الصمت أو تغيير الموضوع ، ويحاول الاستغراق فى شرابه أو اعداد مزة مبتكرة جديدة ، وعندما يراه عبد الخالق فى هذه الحال فإنه يشعر بأن صديقه يستعجل نهاية ما ، فيشفق عليه ولا يدرى كيف يساعده .

أما أحمد صالح فقد كان يقول له وهو يداعبه: أنت من تعرى على شط الحياة ولم يستحم ، أنت غواص في كوب شاى . . شاعر بلا جنون . فيضحك عبد الخالق لكنه يظل يذكر الكلمات .

(4)

كان البار قد بدأ يزدهم . عندما دخل فتحي نور الدين ومعه باقي

الشلة كامل رستم المحامي المزدهر وناشد مراد الصحفي نصف المشهور ،

أسرع عم سيد بعد لهم مائدة صغيرة حتى يجلسوا فى ارتياح . وامتلات . المنضدتان بالسودانى والطعمية ، وطلب رستم من عم سيد أن يأمر لهم برأس من الضأن تأتى لهم قرب النهاية ، وجاحت زجاجات البيرة والبراندى الوفير

بدأ كامل رستم يخطب ويتلذذ بصوته العالى فتختلط الكلمات بصوت مضغ الطعام ، كان يحكى عن أسرار التعديل الوزارى المقبل لا محالة . وعن فضيحة البنك وزوجة صديقهم التي سحبت من فراش زميله . وصديقهم الذي اشترى مطبعة وقطعة أرض ومازال يتكلم عن الكفاح والطبقة العاملة .

ثم مال رستم على ناشد الصحفى وأخذا يتهامسان بكلام نصف مسموع ، لعل أحدا يسأل أو يطلب مزيدا من التفاصيل .

كانت الضوضاء مع الخمر قد بدأت تخترق رأس عبد الخالق فقال لفتحي نور الدين الذي يجلس إلى جواره:

- أشتاق لهذه الحكايات ، لكن ما أن أسمعها حتى أصاب بالغثيان . ولا أطيق طريقته في التلذذ بالفضائح والقذارة . كيف حال الأولاد ، وأمهم ، ستأخذني معك بعد أن ينتهي هذا الهم إلى البيت . أليس كذلك ؟ نعم . . نعم معي زفت يا سيدي . زفت من بتاع السويس ،

ضمه فتحى نور الدين وهو يضحك في فرح طفولي وقبل رأسه. قال

عبد الخالق لنفسه وهو يراقب الأرمني العجوز غارقا في أوراقه ، وأمامه كأس الزبيب الذي لا يفرغ : يكفيني من الدنيا أن يكون لي صديقان مثل أحمد صالح وفتحي نور الدين . كان يريد أن يكف رستم للحظات عن الكلام ، وأن يترك الغبار الذي يثيره كلامه يهدأ ، ولكن فمه والطعام والكلام كانوا أمامه شيئا واحدا لا يتوقف عن الحركة . فصاح عبد الخالق في رستم قائلا :

- وبعدين: وبعدين يا أبو العريف.

كان هذا التعليق كافيا لكى يخرج رستم مخالبه . برقت عيناه بنوع خاص من العدوانية . وتذكر عبد الخالق محاولات رستم القديمة لكى ينال منه ومن منى المصرى زوجته السابقة . وكيف كان يتكلم عنهما . وفى كل مكان . لقد حدثه عن منى بالسوء وحدثها عنه . كان يسعى بالوقيعة ملسوعا من سعادتهما التى لم تدم طويلا .

لمح أحمد صالح طيف الموضوعات القديمة يخيم على الجلسة ، حاول أن يوقف التدهور لكن رستم وناشد الصحفي كانا قد شكلا جبهة عبد الخالق . وأصبحت العاصفة قادمة لا محالة .

عندما دخل مكتب الضابط الكبير ، أستقبله الرجل واقفا وقال :

طبعا الاستدعاء غير رسمى ، وأولا الوقت لكنا تقابلنا في مقهى أريدك أن تشرب معى فنجان قهوة مضبوطا ، وأن نتحدث حديثا وديا

قال في غضب يحاول أن يتمسك به:

- لا أحب القهوة ، لا أحبها عندكم هنا على أية حال .

- لا داعي للحدة . . أنا أريد أن أكون صديقا .
  - يكل أسف . ، أنا لا أريد ،
  - نحن نعرف أنه لا نشاط لك الآن . .

واكنك تعرف الناس ، وهم يعرفونك ، نريدك أن تنسى الماضى . أنا أمد لك يدى .

- ياسيدى أنا لا أبيع . . ولا أشترى . . لقد أغلقت الدكان ، أتركني في حالى أرجوك .

ودعه الضابط غاضبا وهو يقول:

- الحمقى يضيعون فرص العمر ، ولا يطرف لهم جفن ، مع السلامة يا مسيرى ،

كان رستم المحامي يواصل هجومه قائلا:

- يدك دائما فيسى مناء بارد ، أنت تحب دائما المكان الدافئ في الشبتاء ، والطراوة في الحر .

أسرع ناشد الصحفي بصوته الرفيع الطفولي يقول:

- ليس هو وحده ، الجميع يفعلون ذلك ، ، الموضة الآن هي محاكمة كل من يتحرك ، كل من ينجع في شيء ما ،

ها هم اولاء يحاولون أن يأكلوا كتفه من آخر الذراع مرة أخرى ، لقد ترك لهم كل شئ ولكنهم يحومون حول جسده مثل الغربان ، ابن البغى لا يستحى .

قال رستم وهو يضع قطعة كبيرة من لحمة الرأس في فمه ثم يمسحها

## بكأس كبيرة:

- الأخلاق البرجوازية لا تسمح الواحد بأن يرى حقيقة موقفه أبدا ، لقد تعود الواحد أن يعيش وراء دخان كثيف تطلقه ذاته المتضخمة ، إنى أكره هذا التواضع والصمت الذي يخفى وراءه نوعا لا يغتفر من التعالى السخيف .

سحب عبد الخالق نفسا عميقا من صدره ، وأسند ظهره إلى الحائط ، حسب حساب أحمد صالح وقتحى نور الدين ، وعم سيد الجرسون ، كان في الحقيقة يريد أن يبصق في وجه الخطيب الكاذب ولكنه قال :

- اسمع يا كامل يا رستم . . أن المؤامرة الشخصية التى تقيم عليها حياتك لاتسمح لك ولا تعطيك رخصة لأن تحكم على . إنك تحمل رخصا كافية لأشياء أخرى كثيرة . تركت لك ولأمثالك القاهرة ، صرت صاحب الصوت العالى ، المتحدث الوحيد . ورثت الجيفة . ورائحة كلامك تثير القرف . ماذا تريد بعد ذلك بالضبط .

أمسكه أحمد صالح من يده ، وجذب فتحى نور الدين كامل رستم إلى دورة المياه .

أما ناشد الصحفى فقد أخذ يتلفت حوله باحثًا عن لحظة مناسبة للفرار .

وجاء عم سيد يلم الأكواب ويجمع ما بقى من طعام فى صينية معدنية . وقد خيم على وجهه وعلى المكان كآبة وحزن .

خرج عبد الخالق المسيرى ومعه فتحى نور الدين من البار ، في هيئة جيش مهزوم .

قال فتحى :

- أنا مسئول عن هذه البداية السيئة .

أستند عيد الخالق على ذراعه وقال:

- لا أحد مسئول ، إنهم هكذا دائما ، وهذه حياتهم ، ليس هناك شئ حقيقى يحدث لهم ، ليس عندهم شئ يفعلونه ، سوى أن ينشبوا مخالبهم فى أول شئ يتحرك هذه هى المتعة الوحيدة التى يعرفونها . لاتهتم . نحن مازلنا معا . هذا هو المهم .

كانت مضايقات الناس ، وسخافة أقولهم وأعمالهم تجد طريقها إلى سرداب في نفس المسيرى فيقول انفسه : «وما لجرح بميت ايلام»

لمح حيرة طيبة وحرجا انسانيا في عيون صديقه فمرت على روحه نسمة ندية خففت من حرارة الشمس وضوء الشارع في منتصف النهار، ومن صداع الخمر والشجار وتلاشت من رأسه عيون الأصدقاء، وكلماتهم الجارحة التي خرجت ممزوجة بالطعام المضوغ، والتي حاولت أن تهتك أستار عزلته التي ارتضاها لنفسه بديلا عن الموت أو الجنون.

من أجل هذه المشاحنات الحمقاء ترك القاهرة وحاول أن يستكن في السويس ومن أجلها – أيضا – يعود في زيارات خاطفة ، في حلقة مفرعة من العذاب وتعذيب النفس ، يحتملها وحده ، وقد كفت أشعة الأمل أن

تتسرب إلى داخله ، الا للحظات كأنها دوائر ضدوء تحرق مشيم نفسه ولا تضع امينيه طريقا .

توقف لكى يشترى سجائر وحلوى لأولاد فتحى ، وعندما عثرا على تاكسى أخيرا – استقر هو فى المقعد الخلفى . بينما جلس فتحى إلى جوار السائق يحدثه ويقوده وسط الزحام إلى بيته خلف ميدان السيدة زينب قرب زينهم .

فتحى هو الآخر زميل من أيام الاعتقال ، تعرف عليه هناك وليس افتحى علاقة لا بالصحافة ولا بالثقافة ، كان موظفا اداريا صغيرا ، ارتبط ارتباطا هامشيا بالشيوعيين . . ولكنه اعتقل وأمضى هناك أربع سنوات ، وعندما خرج تقلب في البطالة وفي وظائف كثيرة حتى استقر أخيرا في وطيفة صغيرة بشركة الكهرباء ، يحمل لعبد الخالق نوعا من الحب والاعجاب وتربطهما صداقة كأنهما أقارب أو بلديات .

أستند إلى جدار . وأمامها صحراء مترامية ، وقطع صغيرة من أرض خضراء زرعها الزملاء بالخضراوات .

سأل فتحى نور الدين عبد الخالق المسيرى بلا مناسبة :

- هل أنا خطر على الأمن العام ، هل أنا خطر على مصر ؟ لم أحلم بالاضرار بأحد ، أراجع نفسى بالليل فلا أرى سوى أننى أردت الخير للجميع ، أنا فى الحقيقة معجب بعبد الناصر ، أراه شهما بطلا من الصعيد ، هـل هو الذى وضعنا هنا ؟ هل هو الذى يأمر بالضرب والتعذيب . هل تفهم أنت ؟ اشرح لى أرجوك ، اشرح لى بكلام غير هذا

الكلام المرصوص الذي يردده الزملاء الكبار، فهو كلام يزيد الأمر غموضا بالنسبة لي،

قال المسيري ، وهو يتقاسم معه سيجارة وحيدة :

- كل ما أعرف هو أننا نعيش كابوسا في منتصف النهار ، هم يريدون أن يكسروا شيئا في داخلنا ، يريدون أن يحولونا إلى بشر من نوع آخر ، ونحن نتمسك بما في داخلنا كأنه الحياة ، المهم ألا نخرج من هنا على ظهورنا

وظل فتحى وعبد الخالق يرددان هذه الكلمة لسنوات: المهم ألا نخرج من هذا موتى:

خرجا ولم يكونا من الأموات ، الا أن حيرة غريبة وقفت حائلا بينهما وبين أن تعود الحياة كما كانت ، أصبحت تلك الحيرة هي الرباط ، كأن الحياة صارت بعيدة لا تلمس ، كان الناس الذين يخوضونها بحماس ونهم مردة أو غيلان لاتشعر .

استقر فتحى نور الدين وتزوج من فريال لاعبة العرائس التى استطاعت أن تدخل إلى حياته ألوانا بسيطة وجميلة من السعادة ، كانت له زوجة وصديقة طيبة ، لم ترهقه بالاسئلة ولا بالمطامح ولا بالطلبات ، عرفت كيف تحول شقتهم الصغيرة التى حصلوا عليها فى المساكن الشعبية إلى بيت نظيف أنيق ، وأنجبت له محمد ونجلاء ، كانت فريال شيئا نادرا يدب على الأرض ، لا يستحقه سوى شخص طيب مثل فتحى نور الدين .

ظل بيت فتحى وفريال أجمل مكان في القاهرة بالنسبة لعبد الخالق

المسيرى ، فيه يستريح ، ويأكل وينام ، ويلاعب الأطفال ، ويمتد بهم السمر حتى الفجر .

الفقر هنا ليس جارها ، والوحدة مطرودة ، والهم يبدده شاى جيد الصنع وخبز ساخن وطعام بسيط ، وفريال تتقن الدخول في جمعيات تحل بها الأزمات الدورية ، وتتقن شراء الأشياء الرخيصة ، وخياطة الملابس والأقمشة الملونة ، فتبعث في حياة زوجها وأولادها بهجة بسيطة ميسورة ، الشئ الوحيد الذي لم تفلح فيه فريال هو أن تطرد تلك السحابة الداكنة السوداء التي تحل أحيانا فوق رأس فتحي نور الدين ، فيغرق في نوبات من الصمت والكابة ، فيبدو وكانه قد سقط في جب أو عاد إلى المعتقل . ساعتها تحاول معه فريال بكل الحيل وعندما تعجز ، تأخذ أولادها وتزور قريبا أو صديقا أو تمضي ليلة عند أهلها في الريف .

كان فتحى في تلك الساعات يبدو كفلاح عجوز يبحث عن أبرة في كوم من التين أو الهشيم .

ويقول فتحى لولا هذه المرأة التي تزوجتها لكنت الآن مجرما أو مجنونا

كان يوما شتويا ، قرب رأس السنة ، التقى فتحى بعبد الخالق حوالى العاشرة صباحا ، جمعا فى الليلة الماضية نقودا تكفى المأنون ، والفداء الذى قررا أن يكون فى كازينو الحمام ، وأن يكون هو العرس والزفة وكل الاحتفال .

جات فريال مع منى المصرى فقاما من المقهى ، واتجهوا جميعا إلى

المأثون .

كانت فريال سعيدة ، أما منى فكانت تنظر إليهما في حذر ،

فريال ترتدى فستانا أزرق ، وتعتصر في يديها حقيبة بنية صغيرة ، منى المصرى كانت ترتدى جاكت شمواه طويلا ، وفي صدرها مفتاح فرعون من الفضة ، كان فتحى منوما مأخوذا ، يبحث في جيبه عن سجائر أو منديل ، وكانت منى تسعل سعالا عصبيا قصيرا ، أما عبد الثالق فكان يتصرف في ثقة واستقرار غريبين عليه

صعدوا إلى غرفة المأذون عن طريق سلم خارجى ضيق ، يتقدمهم عبد الخالق ، كان المأذون مضحكا متعجلا ، ظن عبد الخالق العريس .

قال عبد الخالق:

- يا ريت ، ضحكوا ، منى لم تضحك ،

فى الكازينو على النيل تأمل عبد الخالق وجه فريال زوجة صديقه ، لم تكن باهرة الجمال ولكنه كانت سعيدة وراضية بطريقة فريدة لاتنسى ، لخط فقت في الكرسى المجاور لها وفرد ساقيه ، وألقى رأسه إلى الوراء . من حق هذا الكائن المتعب أن يسعد وأن يستريح .

طول الجلسة كانت منى قلقة متوبّرة ، همست فى أذن فريال بكلمات لم يسمعها أحد وأصرت على أن تنضرف مبكرة ، بقى عبد الخالق مع العروسين حتى ركبا تاكسى قاصدين بيت أهل فريال فى الريف ،

عندما النقى عبد الخالق بمنى في اليوم التالي وعاتبها لأنها انصرفت مبكرة قالت في تعمد وتحديد:

- أنا أحب فريال جدا ولكن طيبتها وسعادتها كانتا فوق احتمالى . لم يفهم ، سالها مرة أخرى ، فقالت :
  - كدت أختنق .

فسكت ،

 $(1\cdot)$ 

صافحه وجه فريال على باب الشقة ، استقبلتهما بترحاب وسعادة ، كانها أم أو أخت في صحن دار عامر وكريم ، كان وجهها مجهدا ، ولكنه مازال راضيا وسعيدا يحمل رائحة الأيام الطيبة ، في وجهها شئ فلاحي رجولي ، طيب وشريف أفسحت لهما مكانهما المعهود على الكنبة إلى جوار النافذة ، قالت :

- تأخرتم . الطعام برد والأولاد أكلوا ، هكذا أنتم دائما .

البيت ضوء خاص لا علاقة له بالمكان الذى يقع فيه . له رائحة نظيفة وهدوء مرتب تتحرك هى فيه في أناقة وبون افتعال ، أخرجت له جلبابا أبيض نظيفا وأعد له فتحى الحمام ، ففسل عن نفسه كل آثار السفر وصداع البار ، كان في الحمام نبات متسلق باذخ الخضرة رطب ، وصورة فرعونية لأوز ملون ، للصابون رائحة نفاذة ، وكذلك المنشفة ، كل شئ يحمل جزء من روحها المجدة النظيفة التي لاتستام للهم أو الضيق . سأل عبد الخالق نفسه للمرة الألف كيف تعيش فريال بيننا ، ولا يلمس روحها ذلك التقاعس العام والأهمال وعندما يسالها كانت تقول ضاحكة : أنا لا

أشغل نفسى بكلام فارغ لا جدوى منه .

تناول هو وفتحى طعاما جيد الطهو، ذا مذاق خاص، ولف فتحى سيجارتين بينما أعدت لهما فريال الشاى بالنعناع، فتح النافذة ذات القضبان التى تطل على ساحة يلعب فيها أولاد الحتة الكرة ويثيرون غبارا وضوضاء، الا أن هدوء البيت ونظافته ينزلان عليهما سكينة وهدوء خاصا

في الشقة التي عاش فيها مع منى كان هناك توبر مخزون وقلق دائم، كانت منى تخرج وبدخل باستمرار كأنها عاصفة ، تغير ترتيب الأثاث كل بضعة أيام . عندها دائما أفكار جديدة ، كانت مجنوبة بالستائر ، تبحث عن لون يحتمل تراب القاهرة ، ولا يكون داكنا . لا تريد القماش الفاخر الغالى ، وتكره القماش الرخيص المطبوع ، لاتطبقة .

اشترت جهاز تسجيل لكى تسمع عليه الموسيقى الكلاسيك ولكنها أرادت أن تسمع مع عبد الضائق كل المصحف المرتل بصوت الشيخ مصطفى اسماعيل . هى مسيحية لكن قلبها مسلم ، هى لم تغفر لنفسها أنها ارتبطت به . تنتابها لحظات صمت وبكاء ثم تخرج وتعود له ببعض الأدمار .

لم تكن تطيق أن يزورهم أحد ، هى تريده لها ، لاتعرف كيف تتحرك أمام الآخرين فى البيت . السندباد كالإعصار إن يهدأ يمت ، تشرب معه ثم تضيق برائحة الخمر . الحياة معها كانت حلما مشحونا بالألوان ، لم يكن لليهم أول أو آخر ، كانت الساعات تتراكم أو تتساقط أو تستطيل ،

تقول له أنت مركز العالم ، أنت قلب الدنيا ، هي التي كانت كذلك ، ولكنه لم يقل لها ذلك ، ساحرة كانت تفلت من يده كشعاع الشمس .

قالت فريال وهي تحمل في يدها خطابا أزرق صغيرا .

- جاء هذا من كندا منذ أسبوع ، من منى ألا تريد أن تقرأ ؟ به صور لها وللاولاد . ألا تريد ؟

أخذ الخطاب والصور . جرى على المسطور وجد أسمه ، أنها ترسل له سلاما خاصا وتريد أن تطمئن عليه .

كم تبدر المسافات بعيدة .

وتلك التلال الخضراء التي تبدر خلفها في الصورة . هل شاهدها قبل ذلك في فيلم ؟

دقق في ملامحها ، هل تغيرت ؟ جاء إلى فمه طعم شفتيها الحاد .

وضع الصور في الظرف وناوله لفريال ، التي نظرت اليه ، ولم يقل أحد شيئا

اندفع الأولاد محمد ونجلاء من باب الشقة ناحية عبد الضالق الذي استقبلهما في حضن جلبابه الأبيض . كانت بهما شقاوة وعواطف فياضة . امتلات بهما الصالة وتبدد ما كان قد خيم عليها من صمت ، انشغلت فريال بهما للحظات ، وقال فتحى في جدية مفاجئة :

- مش عارف . . موضوع السفر - ايه رأيك . مش عارف أكلم فريال في الموضوع ، رأسها مثل الحجر .

كان هناك مشروع قديم مؤجل ، لكي يسافر فتحي نور الدين إلى

الكويت مع زميل له في العمل . العرض قائم ، ولكنه قد لايبقى كذلك . فريال تقول لا . تقول لو سافرت سأموت ، هكذا رأيت في الأحلام . واحد منا سيموت ، فتحى يقول ، الأولاد لاشئ عندهم ، لا شئ . فريال تقول لا نريد ، لاشئ ؟ كل هذا ولا شئ ؟ كل هذه النعمة ولا شئ ، أن نقفل علينا الباب وأن نراك بيننا ، تغضب وتضحك ولاشئ . أنت لاتقدر كل هذه النعم . اسأل عبد الخالق المسيرى ، لو وافق . . أنا موافقة .

ولم يكن عبد الخالق موافقا لكنه كان يرى أن رغبة فتحى في السفر تتزايد . كل شئ حولهم يضيق ولا شئ يتغير ، فريال وحدها مصدر الحياة والأمل . ولكنها هي الأخرى متعبة ووجهها متعب ، وملابسها قديمة . ويداها خشنتان من المسح والفسيل ، الشجاعة تنزوى في الأركان . والحياة الشريفة أصبحت تحتاج إلى أنبياء .

فى ٩ يونيو ١٧ نزل عبد الخالق مع فتحى من نفس هذه الشقة ، بعد أن سمعا عبد الناصر يتنحى ، كانت أمواج من البشر تخرج معهم ، والمدينة مظلمة تضى سماحا قنابل الصوت والضوء ، وقنابل أخرى بعيدة تنفجر في الجبل وعبر النهر .

عندما وصلا إلى ميدان التحرير كان التعبقد هدهما وسد حلقهما الصمت والتراب، أشتد الضرب في السماء فجلسا على الرصيف والميدان أمامها يضئ وينطفئ . خرجت نسوة متشحات بالسواد قادمات من حي عابدين ، كان صراخهن كنيبا ومخيفا

قال عبد الخالق:

- بطلك الصعيدى تركنا . . والسماء تنطبق على الأرض . كان فتحى مكى في صمت وقال:
  - -- اسكت أرجوك . .

كانا قد تركا فريال وحيدة في الشقة الجديدة ، تبكى وقد أغلقت الباب على نفسها في حجرة خالية من الأثاث .

استمرا سائرين بلا اتجاه في شوارع وسط البلد ، من كل الحارات والشوارع الجانبية كانت جموع من الرجال والنسوة والأطفال تخرج لتغمرهما بضجيجها للحظات شم تنحسر عنهما وتخلفهما وحيدين بلا اتجاه .

أمام محل حلوانى كان معلم سمين يجلس فى هبوء يدخن الشيشية بينما صبيه قد خلع ملابسه كلها ما عدا سروالا قصيرا وأخذ يسكب اللاء على رأسه من جردل كبير ، ويغمر الشارع حوله بالماء وهو يصبح ، حريقة حريقة .

كانت فريال تعدد لهما شايا جديدا ، بعد أن صرفت الأولاد مرة أخرى ، عندما جات تحمل صينية الشاى كان في عينيها دموع .

جلست على منضدة مقابلة لهما ، وقد جمعت رأسها بين يديها .

- أنا مـثل أمي أحـلامي لا تنزل الأرض . . أرى نفسى أمـوت أو سافرت سأموت . . هل هذا ما تريد . .

## رد فتحی فی محبة :

- ياستي خلاص . . خلاص . . ينعل أبو السفر وسنينه ، قلها يا

عبد الخالق ،

ظل فتحى بقية المساء يحاول أن يستجلب جوا من المرح ، ولكن فريال كانت تقوم وتختفى فسمى إحدى الغرف ثم تعود وقد أحمرت عيناها وتورمتا

قام عبد الضالق ، ودخل إلى غرفة الأولاد لكى يخلع جلبابه وعاد يرتدى القميص والبنطاون . تمسكا به ولكنه كان مصرا على النزول .

- إلى أين . .
- أبدا ، لا أدرى ، ،

ولم يفلح معه أى الصاح . وهو يفادر الشقة لمح الخطاب موضوعا على المنضدة فكر في أن يعيد قراحته ، أو أن يعاود النظر في وجهها مرة أخرى واكنه انصرف ، قال وهو يغلق الباب :

– قد أمر غدا قبل السفر ،

(11)

لابد أن يكون لعبد الخالق المسيرى بيت ، وأن يكون له - أيضا - وطن . هكذا خاطب نفسه باللغة الفصحى وهو يهبط سلالم عمارة المساكن الشعبية ، تاركا بيت صديقه الذي يحبه ، في حالة تصدع وكأنه مشرف على الأنهيار .

ثلك الرغبة القاسدة ، المفسدة في السفر بحثا عن المال ، من زرعها ، وكيف تنمو هكذا في كل مكان . من الذي سيبقى انن ؟ الكل يرغب في

السفر ويتحايل عليه ، ومع ذلك مازالت الشوارع مزدحمة ، ومازالت المدارس تقذف بالأولاد في الفسح وفي نهاية الدورات وكأنهم قطعان غير مهذبة وغير مرعية ، أين البيت ؟ وأين الوطن ؟

كان يخترق تلالا من التراب ومن أكوام الزبالة ، ويخوض فى خرابات كانت حدائق أقيمت فيها بيوت خشبية للايواء السريع ، الغسيل فى الشوارع ، وحلل الطعام على النوافذ والنسوة يتحلقن حول التليفزيون فى مداخل الغرف المفتوحة على الشارع .

لم تستطع عيونه أن تتعود على هذه الفوضى التى لا اسم لها ، انها ليست فقرا وليست تخلفا ، انها حالة مرضية تسلبه الهوية والشعور بالانتماء ، مازال للبيت معنى وصورة فى ذهنة ، كذلك مازال للوطن معنى وصورة ، صورة خضراء بها فلاحون يعملون فى حقل ، وعمال يخرجون من مصنع ، واسطوات يعملون فى ورش تقع فى حارات رطبة ونظيفة ، وتلاميذ ينتظمون فى صفوف دراسية ، لم يعد يرى هذه الصورة ، تحيط به تراكيب جديدة مشوهة ، يتوسطها التليفزيون الدى لايكف عن الارسال ، يخطف الأبصار والعقل بتداعيات الصور ووميض الألوان يتكلمون فيه عن مصر غريبة ، مصنوعة من ديكورات ملونة وأنوار كاشفة وصبية وفتيات يتمايلون فى خلاعة ويرددون اسم مصر فى أناشيد وطنية تتميز بالرقاعة .

لاتخلق نافذة من تليفزيون ، ورجال معدون على الأسرة أو الكنب ، أمام التليفزيون ، وأطفالهم أمامهم على الأرض يغوصون بأصابعهم في

أطباق طعام له روائح نفاذة .

الليل مازال في أوله ، والمسلسل التليفزيوني يشد الناس جميعا ، في مسود صحمت فاجع ، كأن وحشا أسطوريا يزور المدينة كل يوم ، فيغتصب النساء ، ويسلب إلرجال قدرتهم وعقولهم ليتركهم بعد ساعة غير صالحين لشئ ، كأنهم مدافعون أغبياء عن مواقع مهزومة .

تنفس الصعداء عندما صعد إلى الشارع الكبير ، وخلف وراءه الحى الذى نما بلا منطق ولا اسم كأنه مستنقع صناعى يموج بالبشر ، العربات السريعة تجرى فى الشارع معلنة بأضوائها الباهرة ولونها اللامع انفصالها عن كل شئ واستهتارها بكل ما يحيط بها من بشر وعلاقات .

ظل يصعد فى الشارع وهو لا يدرى إلى أين تذهب بالضبط؟ كان يقول لنفسه لقد أوغلت فى السفر يا مسيرى ، السفر فى نفس المكان ، وما يحيط بك غريب ومفاجئ لا تعرفه ولا يعرفك . لقد صرت عجوزا ولا يحق لك أن تبدأ من جديد .

لامس الهواء الجاف القادم من الجبل - عبر المقابر - العرق الذي يبلل وجهه ويديه ، أعاده إلى حالة لينة من اليأس المعتاد . تعود أن يحمل يأسه معه في سير طويل بلا اتجاه كأنه قاصد إلى قلب الغربة أو الفراغ .

ليس من المؤكد من قال هذا ، ولا متى قاله ؟ وليس هناك شهود معتمدون . لكنهم اتهموه بأنه يعمل مع البوليس ، هكذا ، مع البوليس ، مخبر وكاتب تقارير ، اتهموه بأنه ينسق مع المباحث لكى تخترق جلساتهم وتعرف كيف يفكرون . كان التوقيت مرعبا ، عقب أن هجرته منى المصرى ، وسافرت . يدور في الشوراع ، وبيوت المعارف ، والأصدقاء ، يسكر ويضيع وينام في أى مكان ، يمضى النهار نائما والظهر في مقهى . يمضغ الصداع والاسبرين ، وفي الليل يبحث عن مأوى جديد ، يتجنب الأصدقاء المقربين ، ولا يحب أن يقرب بيت الأسرة ، كان يغوص وحيدا ، ذقنه غير حليق ورأسه مشتعل بالقسوة والدمار ، يتلاطم مع محيط دائرة بلا مركز ، ويسقط في نوبات طويلة من تعذيب النفس والاشفاق عليها ، ويشترى بكل ما يملك زجاجة خمر ردئ ، المصائب لا تأتى فرادى ولكنها تتجمع وتتوالى على رأس الضعيف .

والساعة قد قاربت الرابعة ظهرا ، في يوم شتوى كثيب عندما دخل إلى المقهى الجانبي الرخيص الذي يتجمع فيه بعض المثقفين ، دخل حاملا همه ، وصداعه الدائم ، كانت عيونه تحرقه ، طلب الشاى ، وأسند رأسه بدده لكي بغطى عيونه لللتهبة .

عندما رفع يديه من عينيه رأى أمامه فحلا طويلا من المجموعة التي تجلس إلى جواره ، مال الفحل واستند على منضدته وقال :

- رائعتك أصبحت كريهة ، لولا ماضيك ، وكونك رجلا كبيرا ، لكان الحل علقة لا تتساها ما بقى من عمرك ، لكننى أحذرك من المجئ إلى هنا مرة أخرى . . يا مخبر يا ابن الكلب .

انه لا يتقن الشجار . . ولم يتعود أن يستعمل يديه ، ولكنه قذف الفحل الزنيم بمقعد مجاور . استعدت المقهى لمعركة بالأيدى والأكواب والمقاعد .

- أنا مخبر يابن البغى . . أنا مخبر ، وعليك أنت ، وما قيمتك ماذا تفعل ، ومن أنت ؟

ظل يقذفه بالأكواب والكراسى ، ويبصق عليه ، والفحل يتقافز والناس تحول بينهما .

ضمه الجرسون وصاحب المقهى ، وسارا به بعيدا حتى الناصية وطلبا منه أن يقصر رجله عن المكان قليلا فهؤلاء لا يعرفون التفاهم .

أصابه الصادث في أم رأسه ، وظل راقدا عند فتحي نور الدين وفريال لعدة أيام حتى استعاد توازنه ، وعاد مرة أخرى إلى الطريق .

## (۱۲)

وصل إلى الحدائق الخضراء الواسعة المقامة تحت القلعة ، وكأنه صحافى مكان غريب نظيف مفروش بالخضرة وبالأضواء . مبنى القلعة العالى المضاء يحجب عنه المدينة بكل ما فيها ، وهو يخطو تحت النور ثم يندس فى الظلام فى لعبة تسرى عن روحه وكأنه قطعة شطرنج على رقعة فسيحة .

كان هناك رجل عجوز يدور على النجيل الأخضر وفي يده خرطوم كبير ، تنساب منه مياه غزيرة مندفعة ، يروى الأرض في استغراق واتقان ، وقد شمر بنطاونه وبدت سيقانه رفيعة قوية ثابتة في الأرض ، عربات صغيرة ركنت قرب الحدائق ونزل منها ركابها . فتى وفتاة وسيدة وأولادها . كان يسود المكان هدو واتساق . زادة هذا احساسا بالغرية فإن تجاوز الأشياء ، الشيء ونقيضه ، أصبح يضيفه ، هل هذه هي الحقيقة المحيطة به . أم ان هناك فسادا في قدرته على ادراك الأشياء والربط بينها . ان تصبح الحياة مشاهد متجاورة أو لحظات متتابعة لا يشدها شيء ولا يدفعها شيء ، هل هكذا يبدأ الجنون والانفصال ؟!

ظل يمارس لعبة النمور والظلام . ينتقل من بقعة مضيئة الى بقعة مظلمة ، وهو يقول لنفسه : منذ مدة لم أتنوق اللون الأخضر ، لم أعد أذكر أن في حياتي ألوانا ، إنني أتردد في خط لوني قصير : يبدأ بالأبيض ويمر بالرمادي وينتهي عند الأسود . أين ذهبت باقي الألوان ؟

كانت هذه رحلة الرحالات ، فيها اجتمع مع منى المصرى وذابا واختلطا وقررا الزواج . حياته قبل رحلة مرسى مطروح شئ وبعدها شئ أخر . الأيام العشرة التى قضاها معها هناك فى آخر سبتمبر من ذلك الزمن البعيد ، لها سلطان خاص على القلب والروح ، تعود ذكراها كأنها القمر أو حليب مصفى . ليس لها حدود جارحة تنساب على روحه كأنها غفران يمسح ما يحل به .

كان زمانا غير هذا الزمان ، لو سئل فيه لما تصور أن تصير الأمور إلى ما صارت اليه .

الماء أزرق والرمال بيضاء ، أقدامه العارية وأقدامها تتلاقيا ، في قلب ماء دافئ وجسدها القوى الحر الملئ بالأسرار يبعث فيه نشوة وهدوءا ، لأنه قريب ومستحيل . يبزغ ويغيب مثل الشمس هناك . دائما في فرح

واحتفال سر غامض يخصه هو وحده ،

أيام حسن فيها الحظ ، واستوت الريح في الشراع .

كانت قد أخذت منه وأعطته في أيام تعارفهما الأولى في القاهرة ، كل ما يؤخذ ويعطى . كانا معا في كل مكان وفي لامكان – وكان رفيقهم الشعر – تقول له : كل ما تلامسه يضي . الشعر على طرف لسانك ، أذوقه وأنت تقبلني وهو الحل ، والخلاص لك . ولدت لي ولكي نقول الشعر . يقرأ لها قصائد مما يحفظ ، فتطلب أبياته هو : وتهب كالموج الغامر تضمه في تحقيق لم يحلم به . تتوالد معها الأشعار ، تتوالد وأن لم تكتب ، وتختلط بالأحلام الغضة العذراء .

قرارهما السرى الذى اتخذاه هو أن يكون شاعرا فقط . يكتب حبه وأحلامه للناس . وذابت قضايا وصراعات كثيرة على لسانها ولسانه ومحت بجسدها وروحها صفر الصحراء وعذاب الاعتقال .

كانت هناك دائما ، رطبة ندية ، تصمل له طعامه وشرابه ، وظله ، وتدفع عنه الضوء والضوضاء .

كان يعمل بالترجمة فى إحدى الوكالات الأجنبية ، نقوده كثيرة وإن لم تكن منتظمة ، أما هى قلم تعرف حاجة النقود . كان المشروع ألا يرتبط هو بعمل منتظم وأن يضع لنفسه معها تفرغا متصلا للشعر ، وكان للمشروع تقاسيم وتفاصيل كثيرة ، يزوران فيها القرى ويجمعان الرقص والأغانى وأشكال النسيج والفضة والفخار ، وتجمعت فى حقيبتها أوراق كثيرة وكتب ، وعناوين يفردونها فى المقاهى ويقضون النهار فى ترتيبها

وإعادة الترتيب ،

بعد أن كاد الصيف ينتهى قررا أن يذهبا إلى مرسى مطروح وكان مفهوما بينهما أن هذه الرحلة هى لأخذ القرار ، وتحويل المشروع ، عملية واقعية يتحدون بها اختلاف الدين والوضع وكل تلك الاختلافات التى قام فوقها ذلك الارتباط العاصف الغريب . كان مفهوما – بينهما أيضا – ان كلها اختلافات جوهرية وهامة – ليس فى حد ذاتها ولكن لأنها متباينة فى حياتهما فى تركيبهما الشخصى . وكان اكتشاف أى اختلاف جديد يعنى اكتشاف فرصة جديدة القاء .

ذهبا بعيدا ساعة الغروب ، كانت تقترب منه وتبتعد ، وكان يشعر كأنها الهواء الذي يتنفسه ،

عندما التقت إلى الوراء وجد أصوات المدينة قد اختفت تماما . كذلك الناس لم يكن هناك أحد . ليس على الشاطئ الأبيض الممتد بلا نهاية . سوى قارب قديم رابض على جنبه لايصلح لإبحار .

ارتجف فجأة وهو يسير على النجيل الأخضر وكأنه أحس بها تسير إلى جواره ، نفض عن نفسه البارق الغريب . وعبر شارع صلاح سالم قاصدا المقهى القديم الواقع في حضن الجبل .

صار المقهى الحجرى البسيط كازينو ، بطريقة رديئة . أعيد تنظيمه ، فاختفى الجبل ولم تعد تراه أو تشعر به وامتلأ المكان بلمبات كهربائية ملونة ومناضد مخبوءة سيئة القصد .

تبردد في أن يجلس ، ولكنه رأى منضدة بعيدة تطل على الجرف

المنحدر . أمامها الأحجار الكبيرة المقطوعة من الجبل . ملقاة بلا نظام . كان هناك شيّ حقيقي قوى الوقع في ذلك الفراغ البدائي المنظم الذي تطل عليه المنضدة ، فجلس يواجهه وقد أعطى ظهره لدمامات الناس في المكان .

(17)

حدق فى الظلام الذى أخذ ينتشر فى الهوة العميقة التى أمامه ، فلم تضايقه كتل الظلام بل بعثت فى نفسه سكينة ، وأخذ جسده يتراخى ويستقر فى المقعد عندما جاءت الشيشة وشد منها أنفاسا طويلة صعدت إلى رأسه ،

يوم آخر وليل آخر ، الخميس ينتهى ، ولم يحدث شئ سافر ولم يسافر لم يغادر نفسه ، ولن يغادرها أبدا ، الحصار الخفى الذى يحيط به ، لم يعد يزعجه كثيرا يلتفت اليه ، فيشعر به ، فيدفعه عن نفسه ، بدمدمة لحن أو كلمات ، أخذ الليلة يردد «كمهيعص» يرددها دفعة واحدة ثم يعيدها معطوطة منفمة ، وعلى سحر الحروف فيها يرضى بوحدته ويقبل وجوده الغريب هنا وحيدا .

تمنى لو كان معه كرسى قديم وقلم ، وخط فى بحار الصفحات حروفا وكلمات وأشكالا معلقة فى الهواء . لم يجد سوى المفرش الذى يغطى المائدة فظل ينقر عليه بأصابعه وهو يشرب الشيشة وعصير الليمون البارد .

رفع أبوه - قبل أن يموت بسنوات - قضية على المصنع الذي يعمل به موظفا قديما في الحسابات لكي يطالب بتعويض أو مكافأة ما يراها حقا له .

ظل يتكلم في القضية ليلا ونهارا لسنوات يراجع مذكرات المحامين ويرجع إلى كتب في القانون ، ويمضى نهاره في صحبة وكلاء المحامين والمحضرين متنقلا بين المكاتب والمحاكم ويستعين على ظلم الظالمين – إلى جانب كل ذلك – بالصلاة ليلا وقراءة القرآن .

كان قد بنى بيتهم القديم على يديه ، فى أطراف الدقى التى كانت حقولا . استنزف البيت كل ما أدخره ، واقترضه أو تحايل فى الحصول عليه ، واستغرق بناء البيت حياة الأسرة كلها : أبوه وأمه ، وأخوه وأخواته البنات وأيضا . . هو . دارت حياتهم حول هذا البيت : غرفه الواسعة ، وحديقته الصغيرة ، وعناية أبيه المبالغ فيها بكل تفاصيل البناء ، والتجارة والتشطيب ، وخوفه الدائم من «العوايد» والضرائب ومن تسرب المياه فى

وبعد أن استقام البيت واكتملت جدرانه وأسواره ، عصف بأبيه «مشروع» جديد بأن يبنى فوقه «الدور الثانى» ، استطال المشروع واستبد وبخل فى حيز التنفيذ كان العزم قد وهن وارتفعت الأسعار وبلغ هو الستين ، واستحدث لنفسه قضيته الجديدة المسيطرة .

ولم يكن يملك سوى أن يسمع له ، يلفه حب أخرس لذلك الرجل العجوز الوحيد ، الذي يموت أمامه بالتدريج من جراء الهم والضيق الذي يحمل به

نفسه في المبياح والمساء .

كان حصوله على هذا التعويض يعنى كل شئ . يعنى انتصارا ما ، واكمالا لهذا البناء الشبحي الذي قام فوق البيت ولم يكتمل . كان يعنى نهاية طيبة وشيئا تحقق ، ولكن حكم المحكمة كان رفض الدعوى والزام المدعى بالصاريف .

فى أيامه الأخيرة كان يسحب جلد خروف أبيض، ويصعد إلى السطح وقد توضياً وترك الماء يجف على وجهه وجلبابه الأبيض. وهناك في بقعة نظيفة في السطح بين الأعمدة، يقيم صلاة هادئة مستقرة لا تنتهى،

كان هو يراقبه عن بعد ، وقد جلس عند مدخل السطوح يلفه ظلام ، ثم يضي جلبابه الأبيض نور شاحب ، ومات .

شهر وأسبوع لم يذهب إلى البيت . . لم ير أمه المريضة ولم يزر أخاه ولم يسمع شيئا عن أخبار اخواته البنات . يذكرهم فتستيقظ في نفسه عواطف متناقضة من المحبة والانكار وخيبة الأمل . لكنه يراهم جميعا غرباء بعيدين ماعدا أمه . التي تنتزع ذكراها قلبه من موضعه ، وتبعث فيه رغبة في أن يهم من مجلسه ويذهب اليها .

لكنها الآن بعيدة مريضة ، تحرك له أصابع يديها المعروقتين ، وتبتسم في وجهه ابتسامة شاحبة ، ويتركها وهي مازالت تدور بعينيها المندهشتين على وجهه وجسده ، تحب أقراص النعناع وكواونيا ماء الليمون ، وسجائر قليلة تدخنها خفية ، وهي راقدة مستسلمة لرعاية وتسلط العائلة الجديدة التي أقامها أخوه في البيت .

منذ عامين والجسد ساكن والأدوية ثابتة ، والجميع ينتظر أمر الله ، سترحل هي الأخرى قريبا إلى ذلك المعلوم المجهول .

كانت ساعة حرجة بين العصر والمغرب ، النافذة مفتوحة ولكن الضوء خانق ، كان يدخن سيجارته إلى جوار النافذة ، بينما منى المصرى قد جمعت ساقيها وكورت جسدها على الكنبة في نصف ظلام . قالت ليس أمامنا سوى أن نكون عمليين . ثقل وقع الكلمة على قلبه ، كان الصوت ليس صوتها قالت : هي قررت أن تسافر ، تريد بيتا وأولادا وهنا لن يكون لها أبدا أولاد . هذه الحياة ، لا يمكن ، لا معنى لأن أقف على كتفك أو تقف على كتفك أو

أخرجت سيجارة ودخنتها ، أدار وجهه ناحيتها ، لم يستطع أن يرى تقاصيل وجهها المختبئ تحت الشعر والظلام . كانت قد اتخذت قرارها منذ أيام . ما الذي أفزعها بالضبط ؟ هو ؟ أم كل شئ حولها .

كل الكلمات والمصاولات كانت تنقل اليه شعورا واحدا بالنهاية وبالمستحيل.

في الصمام حاول أن يتماسك ، ولكن عمودا من فراغ كان يدق من رأسه إلى قدميه ، قال لها : لنخرج لنأكل شيئا في الطريق .

كانت نار الشيشة قد انطفات ، عبث بأصابعه في بقايا الدخان ، ولم يشعر بشئ ، فكر في أنه قد يكون سقط من فوق هذا الجبل ولم يشعر . موجود هنا على هذا المقعد بعد السقوط . حجر من الأحجار ، لكنه لا يثير غبارا ولا يسمم لسقوطه ضوضاء . قام واقفا ، وهو يسال نفسه إلى أين ؟ إلى النيل أم إلى سيدنا الحسين ،

كان النيل بعيدا ، أما الحسين فليس عليه سوى أن يقطع الشارع . ويسير بحذاء المقابر ، فيجد نفسه هناك .

(11)

سأل عبد الخالق المسيرى نفسه ، أيهما جاء أولا: الليل أم النهار؟ أجلس مسرعا: «الليل مصباحى» ، ولدت في الليل ، وأرى نفسى - في الليل أموت ،

خرج إلى الطريق بعد منتصف الليل ، لم يكن ليله منسروعا من المساريع التى تصنع فى المناضد المزدحمة بالرجال والنساء ، أو فى السيارات التى تخترق المنحنيات إلى مقاصد مبهجة مضيئة . كما لم يكن ليلا حانيا فى غرفة تبقى نوافذها مضاءة حتى الفجر . كان ليلا مطرودا ، جافيا ، جفت فيه المباهج والدموع .

يدخل في الليل إلى الشرنقة القديمة ، إلى غرفات ضيقة خالية من الأثاث . ويكون وحيدا . سكون يتصاعد ويبقى رأسه خارجا ، ينظر ويتنفس . تغلق صفحات الكتب .

هو لايحام كثيرا في الليل ، النهار هو العذاب الحق . الذكريات بالليل يحيطها عازل من الصوت ومن الصدمات . في الليل يجد نفسه ثقيلا ، ثابتا على الأرض . أما النهار فإنه يقتلعه ويقذفه ويصنع به ما يشاء .

أسفلت الشارع يلمع صاعدا ، هابطا يحده من الجانبين كتل من ظلام المقابر المغبر تتناثر في داخل بقع من الضوء تقاوم الانطفاء ، وعبد الخالق المسيرى يقطع المسافة التي أمامه حتى ميدان الحسين مسرعا متأكدا من مقصده كأنه ذاهب إلى محل عمله ، يسقط ظله أمامه طويلا نحيلا يجذبه إلى عالم مسحور لا يصل أبدا إليه

يتنفس هذا الأبد الذي يصيط به . الأبد الذي لا يقبله ولا يرفضه . يخترقه ، يسير خلاله ، ويشعر له بكثافة ككثافة الماء المالح ، يطوح ذراعه اليمنى فيه وهو يسير كأنه يريد أن يدرك بها شيئا ، أما ذراعه اليسرى فهى مدلاة إلى جواره يتحسس بها وجوده .

كشافات السيارات المبهرة ، وغبار المقابر ، ويقايا اليوم المتصاعد من المدينة الراقدة في الظلام ، يأخذونه جميعا في رحلة عبر زمانه ومكانه ، رحلة مكررة من الكشف المحيط والتحقق المستحيل ...

يفكر ، ولا يفكر ، تتعشر الأصلام في الأحجار ، ويتصادم الأقبال والأدبار في الحواري الضيقة التي صارت هي كل تلافيف دماغه .

ركنت روحه إلى شاطئ مهجور ، قارب قديم ، تشريت أخشابه بالماء وتفتت حوافه في الرمال .

فى الغرفة الداخلية ، طاقة نور وحيدة مغطاة بالسلك والعنكبوت تسقط منها أشعة ثابتة مليئة بالغبار . يقع تحتها دولاب الفخار يديره رجل صامت ، تتحرك ساقاه ويداه على طين رطب ، فتتصاعد أمامه أشكال من الأوانى والقلل ، فيما يشبه السحر . يحملها صبية ورجال ، الى ساحة

واسعة تحت الشمس ، تقسع أمام بناء غريب الشكل ، تطل منه نيران قديمة ، تحرق الحجر وتضيئ في النهار .

في أطراف المكان أشجار كافور وسنط تحتها «قلل» مكومة كثيرة ، والاف من القصارى «الفيضارية» المرصوصة كالطرابيش ، وكلاب تتمطى في الشمس .

وهو صبى كان يذهب إلى هناك مع أخته لكى ترسم العمال والمنظر الطبيعى . تحمل معها الأوراق والأقلام والفخم وتأخذه معها لكى يؤنسها ويحميها ، فقد كانت تخاف من الكلاب . .

أبدا لم يتكلم ذلك الرجل الجالس خلف الدولاب . كان يرفع عينيه اليهما في أهمال ، ثم يعاود التحديق في الطين الطرى الذي يتشكل تحت يديه .

كانت رسوم الرصاص والفحم ساحرة بالنسبة له ، يتأملها في طريق العودة ، ويفرح هو وأخته بها . لكن استغراق الرجل في الطين والدولاب ظل سرا غامضا يتحدى الاختراق .

الميدان يضبع بزحام مفاجئ وضوضاء ، كأنه جزيرة يصب فيها كل ما بقى في المدينة من حياة ، دخل إلى الميدان مع عربات الجرائد التى تلقى على الأرض بأكوام من الورق محدثة صوتا مكتوما يضبع وسط النداءات المسعورة التى تنطلق من حناجر الرجال والصبية وهم ينادون على الجرائد . وكأن هناك ثورة أو انقلابا .

تسربت النداءات إلى عدد من الشوارع الجانبية ، وبقيت أكوام

الجرائد على الأرض . وقف يتأمل عناوينها . ثم إشترى وأجدة مها ، وهو لا ينتظر أن يجد شيئا يقرأ . لكنه وقف يقلب صفحاتها ويراقب حركة المدان وهي تعود إلى سابق عهدها قبل ضجة قدوم الصحف .

كان واقفا تحت عمود من أعمدة النور ، يفتش في الصفحات الداخلية عن خبر طريف أن جريمة مثيرة . بعد أن انزلقت عيونه على التصريحات المكررة والأخبار المعادة .

من أجل هذا جاء إلى القاهرة ، من أجل أن يقرأ الجرائد مبكرا فى سيدنا الحسين . عادة قديمة تمتد إلى أيام كان يشعر فيها أنه يضع يده على نبض قلب حبيب . رأسه والجريدة الآن يدوران فى فراغ عقيم . يستعجل نهاية الخبر قبل أن يقرأه ما بين مبتسم وغير مصدق ، ويتوقف عند المقالات والأعمدة كأنه يحصى مصارع الرجال .

وجد مقالة لزميل من السنوات القديمة . كان يرتدى مسوح الكهان الزاهدين . يقرأ الكلمات وكأنه يسمعها منه كاذبة ملوثة لا تخفى سوى شبق غريب للحياة والمتع . صبعد ببصره إلى رأس المقال فوجد صورته مبتسما ، تلمع أسنانه البيضاء ويتساقط الكنب من شفتيه . صنع من الجريدة عمودا ورقيا رفيعا ، وضرب بها ساقه . وتحرك صوب مطعم معدود في الشارع ،

كان يخفى كتب الشيوعية القليلة التى يمتلكها مع بعض المنشورات فى أسفل درج من أدراج المكتب الكبير الذى تركه له والده قبل أن يخرج إلى المعاش بسنوات.

كانت كلمات الكتب تفتح له عالما سحريا غريبا ، عالما رجوليا قويا يعيش فيه رجال قادمون من عالم «جوركى» ، حيث العمال أبطالا يحملون أحلاما ومآسى ، ويتحركون في الفجر خارجين من مصانعهم وسط ضباب ولخان . والمثقفون يتكلمون كلمات قليلة حسنة التركيب عميقة الدلالة تلامس واقم الحياة وتمتلكه وتقلبه .

كلمات كأنها طقوس ديانة جديدة يمارسها في الخفاء. فيشعر في نفسه برضا وتفوق ، يرددها أمام الناس بحساب ، وكأنه يخشى على كلماته ، وعليهم ، لقد صار يمتلك التفسير والأجابة ، ولا يحب أن يلقى بها مرة واحدة .

صار يعرف ما هى الاستراتيجية وما هو التكتيك ، أصبح قريبا من حل لفز العمل والنقود وأصبح أسيرا لكلمة العدل والعدالة ، كأنه يمتلك مفاتيح المستقبل .

عندما فتح الدرج لم يجد أوراقه مكانها ، وجدها موضوعة في مكان ظاهر على المكتب . . دخل أبوه جادا متجهماً وأغلق عليهما الباب ، قال : - صرت الآن رجلا ، هذه نيران تضعها في بيتي . أوراقك هذه لا مكان لها هنا . تريد أن تهدم كل ما بنيت . نريد هنا أن نتعلم وأن نعيش ، وأنت ماذا تريد ؟ ليس وراء هذا سوى الخراب ، هل تريد أن أجرى وراك في السجون . .

لم يعرف بماذا يرد ، شعر بأن الكلمات التي يعرفها ليس لها مكان أمام هذا الرجل ، تلعثم غاضبا معتدرا ، مدافعا عن نفسه قال أبوه في

## حسم:

لا أريد أن أرى هذه الأوراق هنا . أليس عندك دراســة ، لا وقت عندنا لمثل هذه الأشباء ، التفت لنفسك ، ولحياتك .

كان يأكل كبده ومخ ، ويتأمل باب الحسين المفتوح ، عندما شعر بيد توضع على كتفه :

- مش معقول . . عبد الخالق المسيري ؟

على رأسه كان يقف حمدى عبد المجيد صديقه الرسام ، ومعه ثلاثة من الأجانب ، فتى وفتاتان يرتدون ملابس متقاربة . كان حمدى مرحا يتحرك فى خفة وانتصار دائم ، يبيع لوحاته بأسعار مرتفعة ويقيم معارض مستمرة مرة أو مرتين فى السنة ، يتكلم عن معارضه نقاد الصحف وينشرون صوره وصور أعماله ، فيبدو وكأنه يسير من نصر إلى نصر .

كان عبد الخالق يسميه بينه وبين نفسه الكذاب الملون المقبول . وكثيرا ما يفكر فيه وهو في وحدته في السويس ، فيحسده أكثر من أي شي على كل تلك الألوان التي يكسبها على الورق ، وتلك الخفة التي يستطيع أن يحتفظ بها لنفسه .

كان يقول أنه مثل أم العروسة «فاضية ومشغولة» ويرتاح أحيانا لصحبته . يراقبه في استعراض دائم لذاته . استعراض هو الآن يشاهده ويشترك فيه .

قال حمدي الرسام في احتفالية مرحة :

بسرعة . . بسرعة . . إنته من هذا الطعام السخيف ، والحق بنا
 في الفيشاوي ،

ثم مال عليه قائلا:

الليلة صيد لا يعوض .

(10)

رفعت عنه هذه المصادفة عبء التفكير في الليلة ، فمع صمدى وأصدقائه يستطيع أن يكف عن التفكير . يستطيع أن يستمتع بمراقبة العاب نارية لا معنى لها ولا خطر منها ، تسليه وتنقله إلى الجانب الآخر من الحياة . الجانب الملون المزدحم ،

انتهى من طعامه فى بطء ، لكى يترك لهم فرصة الاستقرار فى المقهى ، فهو يعرف تلك المقدمات الطويلة التى يتقن حمدى صناعتها ، فى تعريفهم على المكان ، وتقديمهم إلى صاحب المقهى والجرسونات ، وكيف يرد على أسئلة الرواد فيما يتعلق بالخواجات وجنسيتهم ، وعملهم وكيف يدفم الفضوايين من رواد الليل ، ويدافع عن صيده فى مهارة وظرف .

عندما وصل الى المقهى كانت الجلسة قد أخذت شكلها المستقر . الفتى الألمانى دفع بكرسيه الى الخلف واستند على الحائط ، ونشر تحت الضوء كتابا ملينًا بالخرائط يقرأ فيه ، ويضع علامات بقلم رصاص .

كانت «ايف» قد اقتربت من حمدى بشكل ملحوظ ، وقد استقر ذراعها على مسند مقعده ، تعبث في حبات السوداني على المنضدة ، وتضحك

يصوبت عال وتقذفه بواحدة . كاشفة عن فم شهواني رفيع وأسنان كبيرة .

كأن «مونيكا» كانت تنتظره . كانت تمد ساقيها على مقعد أخلته لعبد الخالق ، وقدمت له سيجارة .. سائته ان كان يتكلم الانجليزية ؟ هل هو رسام أيضا ؟ هل سافر الى أوربا من قبل ؟ كانت تتكلم بسرعة طفلية . وتدخن في شراهة .

لم يبذل حمدى أى جهد في التعارف أو التقديم بل ترك الأمور تجرى في شكل طبيعى . سحب نفسه من صديقته ، وقال لعبد الخالق :

- انت معانا الليلة .. مش كده ؟

كان آخر من وصل الى الاجتماع الذى يعقبونه فى مقهى «باريس» الكبير ، كانو أربعة وهو الخامس . كانت هى مسئولة الجماعة ، سمراء حادة الملامح عصبية ، وإن كانت تكسو وجهها بابتسامة ثابتة ، قالت فى التسام ساخر :

- تأخرت . لا علاقة لك بهذه الاجتماعات .

الدقة في المواعيد بداية الالتزام الصحيح ،

أحس بحرج ولم يرد ، كان جدول الأعمال مزدحما . هناك التقرير السياسي الذي يناقش التطورات السياسية ، ثم التثقيف ، وكان عليه هو أن يقدم ملخصا لكتاب لكي يقدم فيما بعد للزملاء العمال ، أخذت منه الأوراق ، قالت : انها ستقرؤها فيما بعد وترد عليه . وعليه أن يقدم كتابا أخر ، عندما كان يراها تتكلم بثقة زائدة وبسرعة ، كان يفتقد شيئا حيا فيما يفعلونه .

في كل اجتماع كان يفكر في طريقة للخروج من لقاءات المقاهي، والكلام المحفوظ المعاد، وعندما كان يشير إلى مشاعره من قريب أو بعد . كانت تنظر إلى الزملاء وهي تقول:

- لا نريد الدخول في كلام مثقفين . ليس في الاجتماع على الأقل هناك تكليفات كثيرة . . والوقت محدود .

أخذت مونيكا تتحدث في انجليزية بسيطة عن «اليوجا» وأخرجت من حقيبتها كتابا قديما جلدته بورق أخضر قديم ، وأخذت تشرح له بعض البدايات والتمارين الأولى . لم تترك له فرصة للرد أو حتى السؤال ، كانت تأخذ موافقته وكأنها أمر بديهي ، ولم يكن هو يريد أن يجهد نفسه في استعادة مفرداته الانجليزية .

ظل يتطلع إلى وجهها ويتأمل ذلك الصماس الغريب الذى تتكلم به وكأنها تعرفه منذ أعوام .

كانت تسبح فى عالم واسع غريب من الأفكار والأوهام ، وتحرك جسدها وساقيها فى حرية وكأنها فى بيتها واستغرقه ذلك الخليط الغريب من الحرية والبلاهة ، هى من النمسا رفيقة سفر «لموريس وايفا» لا تدرى كم ستبقى فى القاهرة ، ولكن حمدى قدم لهما فى بيته المأوى وسهل كثيرا من تنقلاتهم بسيارته الصغيرة .

موريس غارق منذ سنوات مع ايفا وحمدى الآن ينضم إلى الطابور . أما هي فلا تشكو ، أنها تحب الوحدة . ولا تستمتع بالعلاقات العابرة ، هي لاتشعر أنها مهجورة . فهي تستطيع أن تتصرف مع نفسها ، يمكنها أن تتكلم كثيرا ، كما يمكنها أن تظل صامتة لأيام . «اليوجا» فتحت لها أسرارا كثيرة لاتعرفها عن نفسها ، كشفت لها عن قوى غريبة ، وعن أنواع من الارادة لم تكن تشعر بها من قبل . أهم شئ أنها جعلتها تقبل الناس كما هم .

كانت منى المصرى قد رتبت سهرة مع عدد من الأصدقاء فى شاليه صغير مجاور الهرم ، كان هناك شواء وشراب كثير ، وعدد كبير من الناس .

كان قلقا ، ولم يحب الطريقة التى تتصرف بها وسط هذه الجماعة . كان يشعر بأنه غريب ، ولم يكن يجد خيوطا لحديث متصل مع أحدهم . أو معها ، سالته مرتبن «مالك» فلم يقل شيئا .

كان قد شرب كثيرا ، كذلك هي ، وبعد أن انصرف الجميع انشغل هو في جمع الأطباق والزجاجات ، لكي يتخلص من توتره وغضبه . اختفت في غرفة داخلية ثم أطفأت الأنوار وخرجت عليه في قميص شفاف لم تكن تستعمل مثله . كان في شكلها شئ غريب كأنها استعارته من الأصدقاء ، لم يكن يريد أن يقبل هذا ، وتعلقت فوقهم لحظة صمت ثقيلة .

- أنت وماتحب ، اذا لم يكن هذا يعجبك فسوف أخلعه ، من البداية وأنت مصر على أن تفسد الليلة . .
  - لقد فعلت كل هذا من أجلك .

كان موريس قد أغلق كتابه ، وأغلق عينيه وتناوم . بينما حمدى وايفا بتضاحكان وقد استطالت رقبة حمدى ، ولم يعد يخفى نظراته لصدرها

وساقيها

اندس عبد الخالق بين الفتاتين في المقعد الخلفي للسيارة الصغيرة . وهو يشعر بجسد ايفا «الباذخ» يضغط عليه في لامبالاة ، بينما مونيكا لاتكف عن الحديث . كان جمدي يضحك في عصبية ويحكي نكتا مترجمة . بينما احتل موريس المقعد المجاور له .

عندما دخلوا إلى الشقة الصغيرة المليئة بالصور المرسومة والأكواب المتناثرة بدا حمدى مشتعلا بريد أن يواصل السهر . أخرج زجاجة من النبيذ وأحضر أكوابا وحاول أن يستعيد «ايفا» . الا أنها انشغلت بخلع ملابسها واندست إلى جوار الألماني الضخم الذي تمدد على كتبة صغيرة ، نظرت اليهم وهي تقول ضاحكة :

- إلى الغد ، ،

أما مونيكا فقد كانت تعد لنفسها المرتبة التي دخلت فيها ونظرت إلى عبد الخالق برأسها وكأنها حيوان أليف في شرنقة وأدارت لهم ظهرها.

قال حمدى ، وهو يجرع كوبا كبيرا من النبيذ :

معلش . . ضحكوا علينا الخواجات .

حاول حمدى أن ينشغل بالرسم والألوان ، أما عبد الخالق المسيرى فقد نام في مقعده .

أيقظه أذان الفجر المتصاعد من ميكروفونات متعددة ، تحيط به في منطقة باب اللوق .

لم تطل الاغفاءة أكثر من ساعتين وصحا وجسده يؤله كان المكان قريبا

بالنسبة له تحت الضوء الخافت الذي يتسلل من النافذة الكبيرة المُفتوحة .

«ايف وموريس» تحت غطاء ملون واحد على الكنبة ، و«مونيكا» في داخل حقيبة النوم ملفوفة كأنها دودة ضخمة ، لا يظهر منها سوى أطراف شعرها الذابل الخفيف . أما حمدى الرسام صاحب الشقة فقد كان صوت نومه ينبعث من الحجرة الداخلية التي تحتوى على سريره الكبير .

الأكواب متناثرة إلى جوار النائمين ، تحتوى على بقايا شاى وقهوة ، ونبيذ وأعقاب سجائر ، وقشر موز وبرتقال .

رغم كل الحياة التى أمضاها متنقلا فى بيوت الغرباء ، فإن عبد الخالق لم يألف هذا الاستيقاظ المفاجئ فى مكان غريب . تهاجم هذه اليقظة الغريبة ما بقى فسى روحه من وحدة وتماسك . أزال آثار النوم والليلة الماضية . وهو يتحرك ببطء فى الحمام الملئ بالفوط . ووضع لنفسه أبريق شاى على النار . وجمع قدر ما يستطيع من الأكواب وحملها إلى المطبخ الذى استحالت الحركة فيه وسط «الكراكيب» وأكوام اللوحات والألوان المتناثرة فى كل مكان ،

مع السيجارة الأولى وكوب الشاى الدافئ، وقف في النافذة الكبيرة التي تطل على عدد من الأشجار في حديقة مجاورة قديمة .

كان أذان الفجر قد أنتهى . وخلف دمدمة عالية صادرة من الجوامع المجاورة ، وقد اختلطت بأصوات العصافير التى انطلقت في ضوضاء صاخبة مجنونة . كان قد أعطى ظهره لذلك العالم المرتبك الغريب الذي ملأ الشقة .

اليوم كان - أيضا - يوم جمعة ، كان قد مر على زواجه من منى المصرى عام أو يزيد . هدأ كل شئ ، دخلا وحيدين إلى الرمال الناعمة ،

كراسات الشعر ذات الأغلقة الملونة السميكة التي تجمعها له من المكتبات القديمة ، تحتوى على أسطر قليلة وصفحات بيضاء كثيرة . وهو يتلفت حوله ، فيرى الأشياء بعيدة ، يتحرك في دائرة ساكنة . يجمع الصورة ويتحدى الفراغ بزيارات سريعة للقرى يعود منها موزع الذهن قلقا

هناك مسافة لا تعبر بين الحلم والتحقق . هناك أحلام ملونة تبهت أو نغمات تذوب بلانهاية .

تسللت إلى شقتهم ، رغم الباب المغلق غربة خبيشة . تدفع بعنى المصرى إلى ركن بعيد ، تعالج فيه قلقها وحدها ، وتراقبه وهو يتخبط بين الأوراق ، والموسيقى ودخان سجائره الذي لايتوقف .

كان صباح يوم جمعة ، هو يخاف الجمعة دائما ، فراغ اليوم أو قلق من ذكريات الطفولة ، يخاف امتداده ، وساعة نحس تختبئ فيه قبل

الظهر ، أو بعد صلاة العصر ، وتشيع قلقا وترقبا في كل ساعات النهار .

أعد افطارا لها ، وله ، في محاولة للصلح بعد الكدر الذي ساد ليلة أمس .

كانت تساله في قلق ، أسئلة دائرية تحاول حصاره في هم يشمله ، وبشمل الدنيا كلها .

كانت تساله ، وبعدين ؟ ماذا نفعل؟

الطعام المنمق فقد طعمه . وكذلك كلمات الأحلام كانت تشعر انها ابتعدت عن كل شئ عن أسرتها ، وعن الأصدقاء الذين تربت معهم وعن زيارات الكنيسة التي كانت تبعث في نفسها طمأنينة . قد ابتعدت عن الرفاق ، وهم أيضا ذابوا ، تفرغت لمشروع حياتهم والشعر ، فسقط في هذه الشقة المعزولة التي تقع في وسط البلد . يزورهم أصدقاء متناقضون بعضهم يتكلم عن الآثار والأزهار ، وبعضهم يتكلم عن الامبريالية والفقر والتخلف . بعضهم هاجر وبعضهم سافر العمل ومن بقي يسال :

- ويعدين ؟

فى تصاعد يثقل قلبه وروحها.

كأنهم استحالوا إلى عيون تتفرج وأيد تشير:

وهو يدور باحثا عن مخرج وكل المنافذ تضيق.

كان الصباح صباح جمعة ، جلست على مائدة الأفطار التي أعدها تقطع فتات الخبز ولا تأكل :

- لاداعي للنهايات الدرامية الفاجعة ، أرسلت لأخي وديع في كندا

أخبره أننى صرت الآن جاهزة للهجرة . سأنسحب من حياتك فى هدوء . لا يمكن أن أراك هكذا . فأرا فى مصيدة ، ولايمكن أن أعيش أنا هكذا . لا يمكن أن يصيبك من ناحيتى ضرر . يمكن أن تبقى هنا فى الشقة إلى أن تدبر مكانا . سأرتب هذا مع الأصدقاء ، قد تكون حمولك بدونى أخف . هل تسمعنى ، لم لا ترد ؟

كان كل الهواء ساكنا ، مكوما لا نسمة هواء . كأن قيظ أغسطس سيستمر إلى الأبد .

فكر عبد الخالق المسيرى يومها : اليست منى المسرى هي التي تهجره ، الحياة تنسحب وتتركه جافا ملقى على الشاطئ الحجرى إلى الأبد .

انتابته نوية سعال جاف . نظر خلفه إلى الشقة المرتبكة ، ورأى ضوء النهار يفرشها ببطء كأنه يدخل إلى أهل الكهف ، أخرجت «مونيكا» رأسها من حقيبة النوم ووضعت يدها على عينيها ، وأشارت إلى ضوء النافذة . كان لون وجهها شاحبا باهتا كأنها مينة .

أسرع يصلح من شأنه في صمت ، وغادر الشقة متسللا وأغلق الباب في هدوء .

لم تكن القاهرة قد استيقظت بعد . لم يكن في الشارع سوى بعض عربات الزبالة تجرها حمير هزيلة ، يعتليها صبية اختفت ملامحهم ، يرتبون اسمالا لا لون لها .

ولم يجد الفجر ما يستقبله به سوى نسمة باردة سريعة ، لامست

وجهه ، أحس بحرقة في عينيه وقال لنفسه : لم العالم خاليا هكذا كأن لم ين مناك أبدا بشر .

**(۱۷)** 

مع ضوء الفجر سأل عبد الخالق المسيرى نفسه: هل ما مر من الحياة أصعب، أم تلك الظلمة المغبرة التي يسير اليها مترددا بين الشوارع الجانبية والطريق الكبير، الطريق الذي يقوده عبر ميدان التحرير والكباري إلى الدقى: حيث بيته وبيت أبيه وأخيه، وغرفة من حبلت به.

مغرم هو بالسؤال الذي لا أجابة له .

هل تحمل الأيام له شربة ماء؟ أم أن أمامه صحراء ورمالا؟ القاهرة صامته لا تجيب ، نوافذها موصدة غامضة ، ترد الأيدى المتدة نحوها في سؤال ورجاء . وهو يدب في طرقاتها في وهن ، لا يسمع لخطواته وقع ، وليس في روحه نشيد .

كانت الكبارى العلوية الحديدية تحجب عنه اتساع السماء التي لونها الضوء. أعمدتها القصيرة الغليظة المتتالية كأنها أسوار سجون بعيدة لصبية أبرياء.

أسرع في خطوه وهـويعبر الميدان الخالى الا من عربات مسرعة قليلة ، وتمنى أن يصل سالما إلى النيل ، بدأ سواد أسفلت الشارع يلمع بندى الصباح والأضواء المنعكسة عليه ، أحس برطوبة ماء النيل تتخلل جسده العجور باعثة فيه بعض الهمة ، على كوبرى قصر النيل لامس الحديد المندى البارد ، واستنشق بعمق رائحة المدينة التي يعرفها .

لم يكن السور الذي يحيط بيتهم قد اكتمل بعد . أرض فراغ وحقول صغيرة تحيط به من كل جانب

فى الناحية الشرقية سكنت عائلة «أم رضاً» فى عشة مصنوعة من الصفيح والطين مقامة تحت شجرة ليمون كبيرة

شجرة فارهة ضخمة كثيفة الأوراق ، صحيحة كثيرة الأزهار والثمر كانت أم رضا تعيش من بيع ثمارها وبيض الدجاج ، وأشياء أخرى كثيرة تقضيها أو تبيعها لأصحاب البيوت المجاورة .

تعيش في قطعة الأرض هذه ، كأنها ملكة ، مالكة ، تحت شبجرة الليمون الفارشة . على مدار السنة ، تتداخل خضرة الأوراق اللامعة ، مع الزهر الأبيض الناصع مع صفرة الليمون المفرحة عندما ينضج على الشبجر . كانت «أم رضا» تصنع في قطعة الأرض الفراغ هذه ، تحت شجرة الليمون ، بهجة ونظافة لاتشوبها شائبة .

ورغم أن «رضا» كان ابنها الصغير فإن الجميع كانوا ينادونها «أم رضا» . كان في مثل سنه ملينا بالحيوية ذكى العينين ، باسم الرجه ضحوكا . يدخل كل البيوت ويضرج منها يجر وراءه عجلات من بكر وصفيح . تداديه النساء والفتيات ويتعنى كل الأطفال أن يلعبوا معه . لم يكن يشغله عن بهجة الحياة لا مدرسة ولا تعليم ولا يحجبه عن ملامستها لابنطلون أو حتى حذاء .

كان صديقا لعبد الخالق ، لم تكن تفصلهم سوى المدرسة ، وضيق أمه وأخوته بأن يبقى جالسا في العشة مع رضا وأم رضا طوال النهار ، لم يبق الا أن يأكل وينام هناك .

كان رضا بارع اليدين يستطيع أن يصنع بيديه ما يشاء من الطين والحديد والحجر . له هوايات كثيرة متنوعة ، ولكن جمع قطع الحديد وفكها وربطها كانت أحب الهوايات وأعظمها . يجوبان المنطقة كلها بحثًا عن قطع الحديد والعلب وكل ماله شكل غريب ، ليصنع رضا من هذه الأشياء عجلات وعربات ونحلا وعصافير . ومن الأوراق والفتل يصنع طائرات ومدافع ، لم يكن رضا يحتفظ بما يصنعه ، بل كان يغدق بها على كل من حوله من أطفال .

عندما عاد في العصر من المدرسة كان كل شئ قد انتهى . عثر رضا على قطعة حديد كبيرة ، أحضرها وأخذ يعالج فكها تحت الشجرة . لم تكن قطعة الحديد سبوي قنبلة قديمة منسية في إحدى الضرابات . انفجرت لكي تمزق جسده إلى قطع .

ظل يسمع تفاصيل الحادثة استوات ، يجمع التفاصيل قطعة قطعة . لم يدر كيف انسحبت أم رضا من قطعة الأرض . ولا أين اختفت . ولم يعد يذكر متى ذبلت شجرة الليمون وفقدت ما كان فوقها وتحتها من بهجة وحياة .

كانت مياه النيل ساكنة يعلوها ضباب كثيف يرتفع ببطء ، لكى يرى النهر عملاقا راقدا لا يتحرك ، انطفأت أنوار الفنادق وأعمدة الشارع

والكوبرى ، يحب عبد الخالق المسيرى أن يشهد هذه التحولات حيث لا تنوي اللحظة في اللخطة التي تليها بل تعلن بصراحة عن الانتهاء .

واصل السير إلى منطقة الحدائق والأشجار الكثيفة ، وراقب بعض الملاهى وهي تقذف الزبائن الأخيرة والعاملين ، وهو يشق طريقة إلى ميدان الدقى ،

وقفت منى المصرى خلف زجاج المطار . كانت تحمل حقائب قليلة وقد علقت حقيبتها الجلدية الشهيرة على كتفها . مازال في الحقيبة أوراق له ، بها كلماته ورسائله وقطع من الشعر كتبها ولم يكملها وبها صور له معها ، وتذكارات من البحر والصحراء .

وقفت خلف الزجاج ، تتحدث مع ضابط .. كأنه يعرف ما تقول . نظرت ناحبته نظرة أخيرة .

عندما استدارت كانت كأنها كوكب خرج عن مداره وتفتت إلى شظايا متناثرة .

عندما وصل إلى الميدان كانت الحياة قد بدأت تدب فيه جلس إلى المقهى المجاور لبائع الجرائد الكبير ، كان يفرش الجرائد والمجلات والكتب.

جلس على كرسى مجاور له . وطلب شايا ودخانا . الجرسون جديد لايعرفه ، وفي المقهى من الداخل بعض العمال ، أما الخارج فالكراسي مرصوصة والرصيف نظيف .

عليه الآن أن يهدأ ، وأن يستعد للذهاب إلى بيت العائلة ، المكان أقوى

في الذهن منه في الواقع . ثقيل مزدحم ، هناك أخوه سعيد ، أو الشيخ سعيد أستاذ الشريعة الذي خلع جبته وقفطانه منذ سنوات . سيجده وعائلته . زوجته والأولاد مؤسسة غريبة . استطاع سعيد أن يحشو حياتهم بالنقد بعد أن تغرب في البلاد العربية لخمس سنوات . سيجد أيضا أمه على البرزخ بين الحياة والموت ، وعليه أن يسير على الصراط وأن يستعد لاقتحام كل هذه الأشواك .

هو لا يزورهم في كل مرة يحضر من السويس . ولكنه في هذه المرة يشعر بأن أمه تناديه وأن عليه أن يصل معها حوار أكاد أن ينقطع .

قالت له أمه : كنت عزيزا ، جميلا ، ولكنك لم تكن تكف ليلا عن البكاء . كان أبوك يطردنا أنا وأنت من الصجرة لكى ينام . فأحملك وأقف بك عند الباب الكبير حتى تهدأ وتنام .

سعيد كان يراقبنا وقد استيقظ الصلاة في الفجر ، سعيد كان دائما قويا مستقلا صامتاً لا يحب الكلام .

أما أنت - يا قلبى - حتى بعد أن صرت رجلا . . أراك كثيرا تأنها ملهوفا تبكى في الليل .

توالى الصباح سريعا على الميدان ، وانتشرت السيارات والأتوبيسات تسير في كل اتجاه ، وأن له أن يقوم قاصدا محطته التالية .

جمع من بائع الجرائد بعض المجلات والكتب الدينية لأخيه سعيد ، واشترى من بائع السجائر الكبير أقراص النعناع وزجاجة من كولونيا الليمون لأمه ، وواصل السير في اتجاه ما كان يوما ما أطراف الدقى

حيث يقع ما كان يوما ما بيتا له .

(۱۸)

كان البيت قديما قصيرا ، تحيط به مبان حديثة وعمارات عالية ، نور واحد ، ترتفع فوقه بعض الأعمدة الخراسانية والطوب الأحمر ، في مشروع لم يكتمل لنور ثأن .

من ناصية الشارع ، وقبل أن يدخل ، كان يستطيع أن يرى نافذة الغرفة الستى تقيم فيها أمه ، وقد فتحت وأخرج على نافذتها فرش السرير .

وجد الباب مفتوحا . وفي لحظات كان يقبلها ويلمس بوجهه الماء البارد الباقي على وجهها بعد أن مسحته بالفوطة المبللة .

منذ مدة طويلة لم يلمس أحدا ولم يلمسه أحد .

مدت يدها تتحسس رأسه ووجهه ، ودمدمت بكلمات مخنوقة حسبها دعاء له .

كانت نوافذ الغرفة مفتوحة ، وهي راقدة في سريرها تحت النافذة ، لم يستطع بعد هواء الصباح أن يجدد ما في الغرفة من رائحة الرقاد والمرض والأدوية .

سحب كرسيا وجلس في أقرب مكان لفراشها . أخذ يديها وقبلهما مرة أخرى ، وضع أقراص النعناع في يد وسكب ماء الليمون على صدرها وجبينها .

كانت أظافرها جافة وطويلة ومتسخة .

أحست زوجة أخيه بهما فجات تحمل لها بعض الطعام . . تكلمت بصوت عال سريم ، لم يعد خافيا أن المكان يضيق بهذا الجسد الراقد المعذب .

كانت قدرية زوجة أخيه سمينة بيضاء ، مازالت بعد كل هذه السنوات غريبة على المكان ، تراعى المريضة الراقدة بكل ما يمكنها من صبر ، وبكل ما يفيض من طاقة واهتمام .

لكنها كانت تهمس له في كل زيارة بجملة مكررة محفوظة: أين اخواتك البنات ، أنت تزورنا أكثر منهن . . ألسن هن أولى برعايتها مني ؟

كانت تتحدث عنها دائما بضمير الغائب . وأمه تراقبها وهي تتحرك في الغرفة في قلق وخوف . لا يرتاح الوجه العجوز الا عندما تخرج من الغرفة .

أمسكت قدرية بزجاجة ماء الليمون . وشمت ما فيها . ثم عدات في مهارة من وضع الجسد الراقد لكي يتناول الطعام . دمدمت أمه بأصوات لم يلتفت اليها أحد .

#### قالت قدرية:

- سأصنع لك فنجان قهوة من بن الشيخ سعيد ،

## رفعت الأم وجهها في رجاء فقالت:

- وأنت أيضا . . طبعا مادام عبد الخالق هنا . . ببدأ الدلع ويفسد النظام وسيجارة كمان ياستى علشان خاطره .

مدت أمه بيدها التي تحمل أقراص النعناع لكي تريها لقدرية فعاد يقبل يدها المعروبة من جديد . انشغ البترتيب الأشياء حولها ، لم تكن تكف عن الهمهمة بأشياء لا مفهمها بالضبط ولكنها كانت خليطا من الذكريات والشكاوى والدعاء .

جاءت قطة سوداء كبيرة ، وجلست على الملاءة المفروشة على حافة النافذة . عادت الأم تتناول طعامها القليل في عناء واستغراق ثم طلبت منه كوب ماء بالإشارة . وطلبت أن يرفع الأطباق ، ثم طلبت أن يعيد جسدها إلى وضعه السابق .

فتح الراديو الصغير الموضوع إلى جوارها ، فانطلقت منه أغنيات الصباح .

كان البيت مازال ساكنا ، الأولاد لم يستيقظوا بعد ، وأغلب الظن أن سعيدا في حجرته يصلى أو يقرأ القرآن .

أطل من النافذة . ومن هناك رأى ما تبقى من الشجرة الليمون ، كانت ذابلة محصورة بين العمارات ، لم يكن يظهر منها سوى ساق غليظة قديمة خشنة ، وأوراق مصفرة ذابلة . .

سأل وهو لا ينتظر اجابة :

هل مازالت الليمونة تطرح .

مدت رقبتها ناحيته وهمهمت بكلام كثير .

دخلت قدرية تحمل فنجان قهوة عبق الرائحة . وكوبا به كمية صغيرة لأمه ، ومن خلفها أطل جسد سعيد الممتلئ بجلبابه الأبيض ، وقال :

- ما مرجب . خطوة عزيزة . ، أوحشتنا يا رجل

مد عبد الخالق المسيرى يده لأخيه ، وقدم له المجلات والكتب الدينية التي اشتراها له من ميدان الدقى . قال :

- أنا أيضا مشتاق الله يا أخى ، خنذ هنذه المجلات ، سوف الحق بك .

هذا يوم جمعة ، معتق قديم ، قال لنفسه : امسك باليوم ، عانقه أو ذب فيه أن استطعت ، وإن تستطيع أبدا . . فهو قد فات .

أمه الراقدة ، اتساع البيت ، وارتفاع السقف وطعم القهوة المرة . كل هذا يحمله إلى حال جديد يشعر بحدود جسده ، وبزمن عجيب ، خليط بين الماضى والمستقبل .

إلى جوارها - أمه - وهى راقدة ساكنة ، وهو متنقل فى فراغ الغرفة بين المقعد المجاور لسريرها والنافذة ، غمضت عليه الأشياء رغسم بساطتها ، واستحالت رغم المواقعة .

كل الأشياء العملية المفيدة التي يمكن أن يقوم بها ، أن يقدمها ، حاضرة . ولكنها تافهة مقطوعة الذيل ، تسقط في سلة المهملات ، التي امتلأت بأوراق الدواء وقشر البرتقال . حملها كي يلقى بها في المطبخ متوددا للحظة ، معتذرا للوجود .

عاد كى يجد أمه قد ابتلعت قهوتها بسرعة ، وطاف بوجهها خيال رضا واستسلام . كان الراديو يدش كلاما متصلا ، فأسكته وراح يراقب فراغ الحجرة ثقيل الوقع . اقترب يمسك بيدها الضعيفة الباردة بين يديه . تغيرت أشياء كثيرة فيها وفيما حولها . . لكن بقى لها هذا الوجود الطاغى الذى يخترق كل الحجب والحواجز ، وينفذ اليه فى الأعماق ، صار لها – الآن – وجود مطلق لا يناقش .

لا يرى في عينيها نفسه فقط ولكنه يرى الوجود كله وقد استحال إلى جبل من القطن الأبيض ، يبتلع الصوت والصور .

كانت تحرك شفتيها ، جفون عينيها ، يديها ، أصابعها ، هذا فقط هو ما يتحرك ، لابد أن القلب يتحرك ، وشرايين في الدماغ ، تدفع أمامها صورا وخيالات ، وقصاصات من مواقف وكلمات .

عبر يدها ، جلدية الملمس ، التي خلت من الحرارة ومن الحياة ، انتقل اليه تيار بارد من الاستسلام .

كانت تشيير اليه وتسال لسانها الثقيل في فراغ ، تهز رأسها في ارتعاش فيشير لها في تأكيد ، هي لم تقل ، وهو لم يفهم أ لكنهما ملتقيان على البرزخ بين السماء والأرض .

بعد أن سافرت منى المصرى إلى كندا ، كتب لها خطابا ولم يرسله :

رحلت أما أنا فلم أرحل . شب فى الدار حريق . الأشجار والجدران
والأحلام ، فحم بللته مياه .

أذكرك كما يذكر رضيع أمه ، فم ملهوف ، ولا ثدى .

القطارات تحملني دائما اليك ، ولا وصول .

تساقطت كل الأزهار بلا ثمرة ، الجسد العارى لا تستره في الشتاء

الخرق .

مد يده تحت الغطاء يلامسها ، بعد القراغ من الحب ، فوجدها باردة تمكي قالت : نصفي معك ، النصف الآخر لا أدرى أين ذهب .

سكتت ، عندما قال لها : أحبك فوق الطاقة ، وبلا مبرر ،

الوقت هنا ايقاع آخر ، اللحظات محشوة بالماضي ثقيله . تحدثه بلا كلمات عن ذلك العمر الذي توقف .

وقفت قدرية زوجة أخيه على رأسه . وكأنها تستعجله أن يقوم من الحجرة حتى تنفرد بالمريضة . لكى يفرغا من طقوس الصباح ، أصبح الكل معها يستعجل أمرا ما . هى وحدها التى تتعلق بالزمن .

رمقته بعينيها كى يبقى إلى جوارها ، تشير إلى الراديو وتقدم له أقراص النعناع ، وهو يتلفت حوله ، وقد تصلبت عضلات رقبته وأسقط في يده .

بعيدة هسى . لا يستطيع أن يقدم لها شيئا . ولا يقدر على الانسحاب .

**(۲.)** 

كانت غرفة سعيد تقع فى الطرف المقابل من البيت شبه معزولة مغلقة دائما . يشعل فيها أحيانا عودا من البضود ، فتبقى فيها رائحة خاصة مختلطة بوضوئه وصلاته ورائحة الكتب القديمة التى لا يقرأ غيرها .

بينه ، وبين سعيد حوار حميم لم ينقطع منذ أن كان سعيد في الاخوان . رغم كل ما حدث ، فإنهما يبقيان معا حوارا دائرا وكأنهما يفكران معا في مصير البلد .

منذ سنوات عندما غادر سعيد مصر إلى الامارات ، كان يقول لى إنه يهرب برأيه ودينه . وإنه لا يرى معنى للبقاء هنا وسط أحلام الاشتراكية البلهاء وعسف النظام والطرق المغلقة ، وقال : هذه قصور من ورق . وأنتم تخدعون أنفسكم .

هناك في الغربة . شاخ سعيد . أوغلت به الأيام في أرض يقف فيها وحده . لم يعد يجد معنى للكلام أو الجدل . أصبح يراقب ، تراكم الوقت والنقود ، وعشرات التفاصيل المتعلقة بمصروفات البيت وسعرالتحويل ، والدخرات والودائع . لا يعرف هدوء النفس الا بالصلاة وقراءة القرآن .

زاد ورنه كثيرا ، وانقطع عن لقاء الأصدقاء ، انتهت سنوات الاعارة ، عاد الى الكلية يلقى دروس الشريعة ، ويسير جنب الحيط ، تكور وأغلق أبواب روحه حريصا خائفا يتذكر صباه وشبابه كأنه شخص آخر

دخل عليه عبد الخالق وقال مداعبا.

- ألا تفتح نوافذك هذه أبدا.
- وماذا سيدخل .. ضوضاء .. وغبار ..
- نظر سعيد اليه في محبة واشتياق وقال له :
- اعتصم معى في غرفتي ، يكفيك لف ودوران ،

كانوا قد تجمعوا حول أبيهم يسمعون الراديو بعد أن احترقت

القاهرة ، كان سعيد غائبا منذ أيام مع الفدائيين في القناة . لم يستطع أحد أن يوقفه ، وظل أبوه يسال عنه ويصاول أن يستعين بمعارفه لكى يعيدوه الى البيت . كان هو فرحا يدافع عن أخيه وينسج له في خياله صورا وحكايات من البطولة والاستشهاد . كان خروجه مع الفدائيين شيئا خارقا واضحا وسط تراث من الأشياء المتوسطة الصغيرة .

عندما احترقت القاهرة تصور ان أخاه سوف يأتى فى جيش من الأبطال لكى يقلب البلد ، ويطرد الانجليز ، ويسافر فى أرض حرة من الاسكندرية الى السودان ، كان يدعو الله ألا تنجح اتصالات أبيه ، وألا يعرف مكان سعيد ، وحلم ذات ليلة أن أخاه جريح فى كهف جبلى وانه بحمل له الماء والطعام .

وفى تلك الليلة ، سمع دقات خافتة على زجاج الباب . كانت أمه نائمة في مقعدها من الارهاق ، وكان هو بين النوم واليقظة ، يسمع برنامجا غنائيا في الراديو .

هب أبوه واقفا وأخذ سعيدا في حضنه ، أجهش الاثنان في البكاء ،

أغلق سعيدا غرفته على نفسه ، وظل أياما لا يخرج ولا يكلم أحدا ، أما هو فقد ظل لفترة يتهم أباه ونفسه ، بأنهما هما السبب وانهما أقرب الى الخونة والجواسيس .

قال سعيد ، وهو يقلب في المجلات التي حملها له عبد الخالق:

- كبرنا .. لم نعد ، نصلح لشيء .
- لا بل هي الأيام لا وجه لها ولا قفا .

ضحكا .. أخذ سعيد يحكى له عن الكلية . وعن الدائرة الراكدة التى يتحرك فيها . حتى البحث والمناقشات في الفقه والشريعة ، أصبحت من رابع المستحيلات . انهم يتحدثون فقط عن الملازم ، وعن الدروس وعن الاعارات والإضافي ، قال سعيد :

- صار بینی وبینهم فراسخ ، صرت راضیا بما عندی ، راغبا عما عندهم ، وأنت ألم تهدأ بعد ؟

يستطيع سعيد أن يخترق معه السنوات ، وأن يعيده ألى أسئلة بسيطة واجابات مستحيلة ،

- انت يا عبد الخالق فشلى الأول ، لم أستطع أن أستردك من ماركس ولينين .
  - كبرنا على الوعظ يا شيخ سعيد .
- انت لن تكبر أبدا ، مازلت بالنسبة لى أخى الصغير التائه . وأنا هناك فى الغربة كنت أدرك فى أحلامى وقد اشتعلت نيران فى رأسك . اقرأ لك آبات القرآن . وأدعو الله أن يتوب عليك من الشيوعية والشعر.
  - تاب الله علينا .. لا شيوعية ولا شعر .
  - كلنا مذبذبون ، لا نحن من هؤلاء ،، ولا نحن من هؤلاء ،

كان سعيد يقلب في الأوراق الموضوعة أمامه على منضدته بالأرضية المنخفضة التي يستعملها للكتابة والقراءة . وقد جمع الى جوارها سجادة الصلاة ، والمصحف الكبير ، وبعض كتب التفسير .

صمت للحظات وعرف عبد الخالق أنه سيعود الي موضوع البيت

والاستقرار وصلاح الحال ، دخلت قدرية تحمل صينية شاى عليها أكولب صغيرة ، وقفت وكأنها تتبادل مع سعيد حوارا صامتا ، فتأكد له أن الموضوع سيفتح لا محالة ، لم نكمل الدور الثانى ، لم لا تستقر ، لم لا تتزوج قبل فوات الأوان .

يعتصم عبد الخالق حيال هذا الموضوع المكرر بنوع من التعالى الأجوف ، الذي يخفى ، خوفا دفينا لا يحب أن يدعه يظهر .

لقد أصبح الاقدام على أى نوع من التصرفات العملية حماقة ، لا يرى لها مبررا ، ولا يقدر على احتمال سخفها .

لا يمكن أن يفهم سعيد هذا ولا قدرية . لا أحد يستطيع أن يشاركه هذا الشعور ، هذا هو قساده الخاص ، الكامن في النخاع . ليست هناك بطولة أو فخر في أن تبقى حياته هكذا : أنه خوف ينمو كل يوم ، ويتعلم كيف يعتاد على صحبته .

كانت القرية بعيدة في وسط النوبة القديمة قبل أت تغرق ، يقيم هو ومنى المصرى عند صديق رسام استأجر بيتا طينيا صغيرا ، وراح يرسم ويسجل لحظات الوداع لأرض جعيلة تغرق .

يحيط بهم فى القرية ، وفى البيت هدو، ضاغط ، كأنه صمت كنيسة خالية ، يراقبون الشمس والقمر والنيل الرابض الضخم ، يتحركون فى هدو، كأنهم يحاذرون من تعكير الصمت ،

يخرج مع منى فى جولات بعيدة ، كل أثر للقرية ، وللنوبيين والنوبيات القلائل الذين يستعدون فى أسى وصمت للرحيل .

فوق التلال البعيدة ، أو عند منحنى مهجور النهر ، كان يلتقط أحجارا صغيرة مستدير غريبة اللون والملمس ، لم يلمسها أحد من قبله ، ثم يتركها وقد أفزعه هذا الشعور .

كانت منى صافية ، تستغرق في تأمل الأشياء وقد زال عنها قلقها وترترها وانفتحت روحها لتلقى الشمس والهواء . .

في ذلك الصباح كانت قد غسلت له جسده بماء بارد جلبته من النهر . واستعدوا جميعا لشاى وافطار متأخر تحت الشمس ، عندما جاءهم على غير العادة ضيف غريب ، بدوى عجوز رحال يتاجر في الدخان الأخضر الذي يجلبه من السودان .

مع الشاى الساخن والخبز الجاف ، تحدث الشيخ حسين عن حياته ، رحلة طويلة مع النهر والصحراء ، مع قراغ الليل والقمر الدوار . قى وياء الكوليرا ، ماتت له الزوجات والنخيل والأبناء جميعا ، ويقى وحيدا فى البيت لا زرع ولا عيال . بقى وحيدا بين الجدران . والأحجار . طلعت عليه شموس وأقمار وهو يجوب النوبة مترددا بين الحدود والحدود . ينزل فى القرى ضيفا ، يأكل الخبز الجاف ويشرب الشاى ، ويشعل شيشة صغيرة يشرب منها الدخان .

كان له وجه صلب قديم ، بعد أن شرب الشاى أسند رأسه إلى حجر كبير ومد جسده الفارع الطويل على وكأنه جزء منها وسط الرمال والأحجار ،

حرك أصابع قدميه ، وجمع يديه تحت رأسه ، وحرك عينيه في قبة

السماء ، وقال بعربية ناصعة :

- راحة البدن . . أكبر نعمة على الأرض .

«راحة البدن» في شوق صادق تردد في أرجاء الأرض ·

ردت قدرية خلفها الباب ، وأصبحت الغرفة وكأنها مكان معزول عن العالم . هي تحمل معها قلقا مكتوما وقرارات مؤجلة ؟ . تريد دائما أن تنجيزها . انها لا تتعلم أبدا القانون البارد الدي يستشرى في لب الأشياء . تريد أن تضمن ، أن تحقق ، أن تقتني أشياء ، ليس في نهم ولكن في حماقة . قلبها فارغ . وهي مشغولة من الصباح إلى المساء . كأن حركتها الخارجية انعكاس لقلق متجدد في داخلها كينبوع ماء . دجاجة قلقة ترى جامع البيض يقف مستعدا خلف السلك . منذ أن تزوجها سعيد وهي مكذا لا يأخذها شئ ولا تعطي نفسها لشئ . قالت :

- طارق يذكرك كثيرا هذه الأيام يسال عنك ويستخرج من الدواليب والأدراج كتبك القديمة . أنه الآن يدخن يا سيدى . صار في الجامعة ويقول أيضا انه يكتب الشعر . يتجنب الحديث مع والده . . وأنا لا أكاد أراه .

سبعل سبعيد في ملل وكأنه يريدها أن تتوقف أو تغير الموضوع ، واكنها استمرت متنقلة من الحديث عن طارق ابنها ، إلى تطورات مرض أمهم في الأيام الأخيرة إلى ضرورة تغيير الغسالة . . وأخيرا : ألم يحن الوقت لكي تحزموا أمركم بشأن البيت والدور الثاني . .

قام سعيد واقفا لكي يوقف تدفقها القلق قائلا.

- مائة مرة . . قلنا هذا موضوع أتكلم فيه أنا ، وعبد الخالق فقط . . أرجوك . ألسم يستيقظ الأستاذ طارق بعد . . ؟ لم أسمعه عندما جاء أمس .

تهربت من الأجابة ، وأوضحت أن عندهم اليوم فتة ولحما مسلوقا على الغداء وأنه أن يجد مثل هذا اللحم في أي مكان آخر

بعد أن خرجت تنهد سُعيد . وأسند ظهره للحائط . وقال :

- جنون . أصبح البيت لا يطاق ، لا شئ ينتهى أبدا ، لاشئ يسكن ، كأنها تريدنى أن أعود ، وأسافر مرة أخرى . . ربما كان هذا فعلا هو ماتريد .

اختلفوا في تلك الأيام اختلافا مرعبا كاد يصيبه بالجنون كان الاختلاف بين الرفاق من أقسى أنواع العذاب . يتكلمون باستعرار ، ويضربون رؤوسهم في جدران المعتقل الذي وصلوا اليه أخيرا . القلق والتوثر يشكل وجوههم بأشكال جديدة ، غير تلك التي كان يعرفها من قبل .

كيف كان وجهه هو . من المؤكد أنه كان قليل الكلام . لم يخترع نظريات ولم يبتكر تحليلات .

قال أحدهم: القناع لا يخفى الأنياب، قشور الاشتراكية هذه ليست الا برقعا عربيا مزخرفا، تتستر وراءه الانتهازية الشمطاء.

وراح يشرح نظريته بجسده ويديه ، وكان منظره مفزعا .

وضع أحدهم يده على كتفه وقال:

- لابد أن نضع الملح على الجرح . كل هؤلاء يحاولون تمييع النضال ، أعرف نفسك تعرف عدوك ، الصدمة جعلت كل ما في الرأس أوهاما . نحن أخلص أصدقاء النظام ومع ذلك نحن في السجون والمعتقلات . هناك في قمة السلطة قوتان . وفي القاعدة تحالف مستحيل .

واستمر يتحدث في أذنيه حتى أصابه دوار ، جلس على الأرض حتى لا يسقط في أغماء .

هناك صباحبه دائما شعور بأنه يعيش في جب ، فلم يكن يسبأل من أين تشرق الشمس ، كان يعد الشهور على أصابعه ، وتتجمد على وجهه ابتسامة لا يحب أن يسترجعها .

حاول سعيد أن يستعيد هدوءه وانبساطه مع أخيه فقال:

- هل مازلت تتطلع عبر البحار ، الى كندا .. واستراليا ، وما بين النهرين ، ألا تريد أن تجد لك زوجة قبل أن تخرج الى المعاش .

قام عبد الخالق ضاحكا يبحث عن ابن أخيه في البيت . مع طارق تشرق دائما شمسوس صغيرة وكثيرة ، له وجه نبيل وجبهة رائعة قامت بينهما رغم السن والبعد . وندرة اللقباء علاقة روح ودم . يألف طارق ويستريح الى صحبته طوال صباه ، كان يجلس الى جوار عمه وهو يقرأ .. وكثيرا ما أهداه هو كتبا اختارها له في عناية ، عندما كان أبوه مسافرا . كان كل منهما يمد يده للآخر عبر سنوات كثيرة وزحام شديد .

وجده يقرأ الأمرام . ويشرب الشاى ، في سريره هب واقفا فأخذه بين ذراعيه وضمه جيدا اليه . كان في جسده الشاب صلابة وتوقد ، صنعا ذلك الشعور الرخو الذي كان يشعر به . قال لنفسه : «عبد الخالق المسيرى ، طارق المسيرى» ماذا يهم . وسناله بينه وبين نفسه : هل تسمع هذا الصوت جيدا ؟

جلس الى مكتبه الصغير ، لامس كتبه وكراساته المفتوحة وقال :

أين السجائر : اعترف بكل ما ترتكب من أثام : هات بسرعة كل
 ما عندك من أسرار ، أمك تشكر منك ، وأبوك يمتنع عن التعليق ، أما عمك
 فهو يريد أن يسمع . قل ماذا تفعل يا شيطان .

تمسك طارق بجريدة الأهرام ، يريد أن يسأل بسرعة عن تفسيرات . كان غاضبا محتجا على كل شئ ، ولا يرى كيف يمكن أن يستمر الحال هكذا .

امتلأت الغرفة بالتساؤلات . وحاول هو أن يرد على كل شئ دفعة واحدة .

## (۲۱)

كانت الغرفة الشرقية مسكونة بضوء صباح الجمعة الفارغ البطئ.

يوم قديم عاشه من قبل ، كل التفاصيل فيه مفاجئة ومألوفة في نفس الوقت . مرت به من قبل لكنها تعود اليه الآن تحت ضوء جديد مغسولة في بحار الصمت البعيدة .

كأنه يحاول تذكر اسم صاحب وجه يعرفه حق المعرفة ، يعرفه كما يعرف نفسه ، لكنه لايستطيع الأمساك بالاسم .

سحبت دورة الزمن روح عبد الخالق المسيرى وهو جالس يراقب ابن

أخده ، تأمل فيه مولده وصباه ، وسقطت أمامه ، سنوات عمره .

هذه الغرفة كانت غرفتى: الخلوة ، ومهبط الوحى ووكر الملذات ، ليس له فيها الآن سوى صندوق حديدى تحت السرير ، وذكريات أيام معلقة فى الهواء ، ونافذة مفتوحة امتلأت بها عيناه ، قام أمامها الآن جدار الجيران ، وابن أخ يحبه ويخشى أحكامه ويخاف من نفسه عليه ، قال لنفسه : لك يا طارق أن تسأل وعلى أن أجيب .

كان طارق فى السنة الثانية من كلية الآداب ، سبار شوطا بعيدا مع اليسار الجديد ، يناقش ويعترض على كل شئ ، ويرى أن الكل متقاعس بليد ، وأن كل المتكلمين ليسوا سوى مبررين لأخطاء . داعين لقبول أوضاع لا تحتمل . كأن الثورة الشاملة على ناصية الشارع التالى ، وكأن التغيير الشامل حلم لايقبل الانقسام . هو يحتمل حياته هنا مع الأسرة ، وفى الكلية وفى كل هذا المجتمع بشكل مؤقت . ذلك الود والصداقة التي تجمعه بعمه عبد الخالق المسيرى . مصدر خطر عليه فهو يريد أن يكون نشيطا فعالا ثوريا بالمعنى الجديد ، حاسما باترا قاطعا فى الأحكام ، ويرى أن عمه وكل من كان يساريا قديما ، لا يصلح لشئ سوى المتاحف .

- ماذا يفعلون الآن سوى الدفاع عن تاريخ قديم ، انهم يقدمون المبررات ويصنعون شعارات يرددها غيرهم ، كل كلماتهم وأفكارهم أصبحت على أفواه من لا يؤمنون بها ، من لا يشعرون ، أصبحت شعاراتهم عملات يتاجر بها من يريد . الشعارات أصبحت مصدرا من مصادر الدخل . بعضهم جمع من وراء شعاراته أموالا وبعضهم اكتفى

بالندب والاتهام والبعض الآخر . . .

شعر عبد الخالق بتلك الابتسامة القديمة التى كان يكسوبها وجهه فى المعتقل تعود لكى تتجمد على شفتيه . أنه يعرفها بتلك الشدة العضلية التى تحيط بفمه فلا يدرى ماذا يفعل بها

أخذ بشير لطارق بيده لكي ينتظر أو يراجع كلامه ولكنه استمر قائلا:

- أنا لا أقسد أن أكون قليل الأدب . أعرف أنك قادر على أن تفهمنى ليس لأنك عمى فقط ، وأكن لأنك كنت أمينا ولأنك ترفض الادعاء . ضحك عبد الخالق في عصبية وقال :

- لذلك تريد أن تجسدنى من كل شئ . على أية حسال . لم تكن أفكارى ملابس أرتديها ، لم تكن بدلة نضال ، وكذلك أغلب الرفاق ، لو أن منظرنا صار غريبا في عبين حضرتك ، فقد تمزقت ثيابنا في الطريق ، من له عبنان للنظر فلينظر .

كان الحديث بينهما مكررا يدور منذ فترة ولا يصل إلى جديد ، يرى عبد الخالق الحدة المتزايدة في ابن أخيه ، ويرى التراخي والتسامح اللذين يقابل بهما اتهاماته ، يرى الحركتين كظاهرة من ظواهر الطبيعة .

يقرل لنفسه في ارهاق وضيق: قبض الربح ، تكسرت النصال على النصال ، مع طارق راوده الاحساس كثيرا بأن الدائرة قد أغلقت ، طارق يصعد الجبل ، وهو يهبطه . . لكنهما يحرثان في أرض واحدة .

كانت حرارة الصحراء في أغسطس ملعونة ، وعبث وجودهما هناك مازال مصيية مجنونة لم تستقر بعد . وجوه جديدة مازالت تأتى أسماء

مشهورة ، أدباء ومثقفون ، طلبة ، وعمال .

الأفق في النهار ينتهي باللون الأصفر ، تلمع الشمس في سراب متكرد ، مازال يصمل صور الأهل والأحبة ، والشوارع ، والمقاهي ، والنيل . وفي الليل تلمع نجوم كثيرة ، وسجائر مشتعلة تضي مجهدة الحظات ثم تنطفئ فيطبق ظلام على ملامح شاحبة .

زيارات الضباط ، والحراس الجدد ، تنهش في الجراح الجديدة كل يوم . الأسئلة تصارع الاجابات ، فتصرعها لتهب من جديد ، تنين له ألف ذراع ، يتجمد في العروق أو يسيل ، وتمتلئ الأحلام بالرؤوس المتطايرة .

في كل ساعة نبي كذاب ، أو شيطان غلبان لا مكر له ولا أنياب ...
 عليهم أن يجمعوا الحصى الصغير ، وأن بتركوا الكبير .

أن يقفوا في الشمس ، وأن يتجردوا من الثياب ، من يذهب إلى مكاتب الادارة ليس خيرا ممن يعود منها ، تهمة لا أنكرها وشرف لا أدعيه ، بدون نظارة النظر لا يمكنني أن أرى شيئا ، سقط الصف الأول ، هناك حقائق يجب أن يعرفها المستولون .

كان الطابور طويلا مهزوما ، به رجال أقويا خرجوا بروحهم بعيدا عن المكان ، واتصلوا بقوة نابعة من الناس والأرض ، وبه نفوس ضعيفة خائرة وأرواج حائرة ، لكن الطابور يتقدم في رحلة عابثة إلى الجبل ، ويعود من هناك وقد جمع أعشابا وقشا ، وبقايا الآراء والأفكار مكبلة في أرجلهم عاجزة مهدرة يجرونها بين الحياة والموت .

من أجل الوطن ، والأجيال ، . ومستقبل الاشتراكية ، من أحل فحر

لايطلع ، وعدل أن يكون . . . علينا أن نتمسك بالحلم والوجود .

في الغرفة كانت الأشياء ثقيلة ثابتة ، كأنها هنا منذ الأبد ، تطلع إلى طارق في ملابسه المنزلية وشعره المنكوش .

وسأل عبد الخالق المسيرى نفسه:

- ماذا عندى لكى أقدمه له ؟

(۲۲)

سحب عبد الخالق المسيرى حقيبة حديدية كبيرة من تحت السرير ، تركها هنا منذ سنوات ، يكاد يعرف ما فيها دون أن يفتحها ، لها رائحة هى بقايا منى المصرى ، وبقايا الآيام التى أغلق عليها .

تلفت طارق حوله في ارتباك فقال له عبد الخالق:

- دع الموتى عنفنون موتاهم ، وعد بعد قليل : أصنع لنا شايا بنفسك .

كأنه لم يختل بنفسه منذ سنوات ، هبطت عليه شجاعة نادرة وسكينة . أزال التراب الذي يغطى السطح في جرأة ، وامتلأت خياشيمه بالرائحة الغربية .

فى الحقيبة كراسات الشعر القديمة ، وخطابات من منى ، وخطابات الليها ، وديوان «أزهار الشر» بالفرنسية كانت تقرأ له فيه ، وأفراس بحر قديمة ، وقطع من الأحجار ، وزجاجة عطر فارغة ، وصور ، وأيقونة قديمة ، وصليب خشبى كبير ، وبها ظرف كتب عليه أوراق رسمية ، وجواز

سفر لم يستعمل ، وعظام صغيرة وجدوها في الصحراء ، وقواقع كبيرة يسمع فيها صوت البحر ،

قال لنفسه وهو يدس يده في الأركان البعيدة:

- قد أجد دنفسى مختبئة هناك ، لو وجدتها لقدمتها لطارق .

خرجت أصابعه وقد غطاها التراب.

تناول الكراسات ، وسقطت عيناه على كلمات شعر كتبه ، صارت الكلمات بلاطعم ، كأنها بئر مياه جفت ؟ استمر يمارس طقسه الغريب ، وقد خلت نفسه واستحال فراغها ثقلا محيرا ، يخاف هذا الارهاق الذي يحاصره فتبدو الطرق جميعها وقد سدت وصار يواجه نفسه كمن يقف في مواجهة جدار أصم .

كانت منى قد صنعت فستانا جديدا لهذه المناسبة ، ليلة رأس السنة . يحتقلون بها عند صديق غنى يسكن في شقة كبيرة تطل على النيل مليئة . بالضوء والكئوس والموسيقى العالية .

كان حذرا منقبض الصدر . جديد عليه أن يراهم هكذا ، كانت تمسك بيده في أول السهرة حتى لا يهرب . أو يسقط في حالة من حالات السكر الشديدة التي تفصل بينه وبين العالم ، فيغرق في الصمت ، أو يصبح بلا معنى كطفل مشاكس .

جديد عليه أن يراهم هكذا . . كل الرفاق والأصدقاء .

ينكمش في ركن لا يتحرك ، معه كأس مخثر بلا مذاق ، تتركه قليلا ثم يعود الله .

جديد عليه أن يراهم هكذا . . استداروا . . كل منهم دائرة صغيرة في قلبها كذبة ، أو مؤامرة صغيرة حولها رداء لامع . يأتى اليه واحدة منهم فرحا منتصرا بلا معنى ، كأن غيونهم من زجاج ،

يتحدثون عن كل شئ يعن السيارات ، والمرور ، عن الفلاء والشقق ، على الاسكندرية ، والاشتراكية ، على الاتصاد السوفيتي ، وأسلعار الطائرات .

أحاديثهم ، والموسيقى الصاخبة ، والدوائر التى يتحركون فيها تطرده بعيدا إلى شرفة مفتوحة خالية . قطع من المنيل يراها من خلال أشجار كثيفة .

تسللت خلفه ، واستندا صامتين إلى سور الشرفة ، تصلهما ضوضاء مدغمة ويفصلهما ظلام .

أمسك بوجهها بين يديه ، وحدق في عينيها وقال:

- نحسن بلا مستقبل . . لأننا لا نعرف الكذب . هذا هو الباقى اذن ، تنحل أشياء الحقيبة أمامه إلى أيام ثقيلة بعيدة ، لا يدرى أن كان هو الذي عاشها أم انها تخص شخصا آخر .

عندما فتح طارق الباب فجأة ، أغلق الحقيبة ودفعها بقدمه تحت السرير ، ونفض يديه بسرعة من التراب .

شئ في وجهه منع طارق من مواصلة الحديث وضع الشاي أمامه على المكتب وعاد يقلب في جريدة الصباح .

وعندما طال بينهما الصمت ، قال طارق :

- يظهر أن جدتى تريد أن تراك ، أما أمي فهي تسال إن كنت ستيقى معنا للغداء ،

قال عبد الخالق وهو يسحب نفسه من بعيد .

- لا . . بل سنخرج ، تعالى معى حتى الميدان .

### (22)

انتزع نفسه من البيت بصعوبة ، هاريا إلى لا مكان ، وعند الباب الخارجي وجد طارق ينتظره لكي يسير معه حتى ميدان الدقى .

جاء غريب ، وغريب يعود ·

بحث عن شجرة الليمون قلم ير سبوى أطراف منها بعيدة ، تظهر خلف البيت بين العمارات .

هل يريد طارق أن يسمع حديث عن شجرة الليمون ، عن زهرها الأبيض المتساقط على الأرض ؟

هِلِ يستِطِيعِ أَن يتحدث معه في ضوضاء الشارع المتزايدة عن سر تلك العلاقة بينه وبين الزهرة البيضاء؟

سيحسب هذا رومانتيكية عرجاء.

هو يري أن يتجدث عن الانتخابات ، وعن أحداث الصعيد ، وعن حركة الطلبة في أسبوط . . هذا حقه وهذا مصيره .

أما عبد الخالق المسيرى فقد كان يرد عليه وعقله غارق مع زهرة اللهمون . أريجها السذى لم يشمه اليوم ، أريج الماضي ، والأرض ،

والوطن ، رائحة رضا ، وأم رضا ، والعشة الرطبة ، والأرض الخضراء ، ألن يستطيع أن يدفع عن رأسه أبدا هذه الخيالات .

كانت الدكاكين تملأ الشارع ، وتحيط بالبيت من كل جانب . البيت مازال بأعمدته الخرسانية العارية التى تعلوه ، والطوب الأحمر الذي لم يكتمل ، قائما في الوسط في تحد يبعث على الضحك . . أو البكاء .

أعطى للبيت ظهره ، وانداعت الميكروف ونات فى الحى كله تعلن الاستعداد لصلاة الجمعة ، وبدأت جموع المصلين تعبرهم فى جلاليب بيضاء نظيفة . وهو وطارق يخترقان الشوارع الجانبية فى طريق مختلف إلى الميدان ،

أمسك بيد طارق الحارة ، وتمنى بينه وبين نفسه لو أنه امتلك كلمات بصيرة ، كاشفة يقولها في اتساق ، فيعيد للقلب القلق بعض الهدوء .

كانت الزيارة قد فتتت كثيرا من التماسك الخارجي الذي يدعيه ، هو يريد أن يتمسك بصياغة الكلمات لكي يجمع واقعه المشرف على التفتت والانهيار . من أجل هذه اللحظات خلق الشعر . . ولكنه يبدو الآن بعيدا مستحيلا وليس أمامه سوى أن يسمع دقات طارق على الباب المفلق .

كان صغيرا يخرج قبل الغروب في نزهة مسائية مع أبيه . أيامها كان أبوه مشغولا بأكمال بناء البيت ، بعد أن ينصرف العمال الذي يعملون في البياض ، يغتسل جيدا في الحمام الذي لم يكتمل بعد ، ويرتدى جلبابا أبيض نظيفا ، ويصحبه في جولة بعيدة إلى حقول ممتدة حوالهم ، حتى يصلوا إلى ساقية قديمة قرب السكة الحديد .

تبدأ الرحلة وتنتهى عند شجرة الليمون.

كانت هى العلامة والراية ، بيتهم كان هو البيت المجاور لشجرة الليمون كانت هى العنوان .

أريجها صاف ، يسافر فوق خضرة الحقول .

قال له أبوه :

- بعد أن ينتهى عمال البياض ، سنشرع فى زراعة الحديقة . هل تحب أن تعمل معى فى اصلاح الأرض والزرع ؟

كان غارقا في حلم نبيل ، لوحت الشمس وجهه . وحطت على جبينه سعادة التحقيق والبناء .

سأله:

- هل ستزرع لنا شجرة ليمون ؟

داعب رأسه قائلا :

- كل الأشجار ، تكفينا ليمونة أم رضاً . .

أمضيا النزهة يتحدثان عن أنواع الأشجار ، والزهور ، وعن المقاعد الخشبية التي سيقيمونها في الحديقة ، اشترى أباه كرنبة كبيرة من فلاح في حقل ، وقبل أن تغرب الشمس الحمراء في الأفق استدارا عائدين يخترقان الحقول ، وجهتهما البيت وشجرة الليمون .

عندما اقتربا من عشبة أم رضا ، . قامت المرأة من أمام النار التي أوقدتها ، وحملت لهما حبات ليمون خضراء نضرة زكية الرائحة . كانت الأرض أمامها مقروشة بزهر الليمون المتساقط ، أبيض ، أصغر القلب ، مهدر ، وهي تدوس عليها باقدامها الصافية الكبيرة . أما على الأغصان فكانت الأزهار قوية بيضاء نضرة كأنها تاج فوق الخضرة .

مال يجمع بعض الأزهار المتساقطة وتمنى بينه وبين نفسه ألا يزرع أبوه شجرة ليمون في الحديقة .

كانت سورة «الكهف» تنساب من ميكروفونات الجوامع ، باعثة في المكان جوا متصاعدا مفارقا الواقع ، تترسب الكلمات في صدره فتجمع شتات نفسه في نغم باحث عن قرار .

وعلى النواصى فرشت الحصر ، وإجتمع المصلون في صفوف ساكنة ، وقد أعطوه ظهورهم ، وهو يشق طريقه مع طارق إلى الميدان .

كان الميدان شبه خال ، والأتوبيسات تتلكاً عند المحطات .

قال طارق:

اليوم ستكون القاهرة مدينة مهجورة . . في الثالثة مباراة الأهلى
 والزمالك . استقل الأتوبيس الذاهب إلى ميدان التحرير ، قبل أن يصرخ خطيب الجمعة كأنه يريد أن يوقظ الأموات . .

(37)

امتلات أنف عبد الخالق المسيرى برائحة التراب المبلول في بالخل الأتوبيس الخالى الذى يخترق حى الدقي والكباري قاصدا بسرعة إلى ميدان التحرير.

ربط السائق رأسه بمنديل مبلول . بعد أن غسل الأتربيس من الداخل

وأغرقه بالماء وأدار راديو صغيرا على محطة تذيع أغنية دينية لأم كلثوم .

راح الكمسارى يغلق حساباته (فى المنافستو) ويدخن بنهم سيجارة غليظة فى يده ، يحصى النقود القليلة ، وهم يقتربون من محطة الوصول . فلن يركب بعد الآن – أحد .

«هدمت ما بنيت ، أضعت ما اقتنيت» . . الشعر مهاجر يسافر في الاتجاه المعاكس .

كل الرحلة انتهت ، أو كاديق ، وتعياعدت رائحة الانتهاء .

فى دقائق وصبل الأتوبيس إلى ميدان التحرير ، بسرعة فاجأت عبد الخالق الجبيري .

اذا كِانِ القلبِ خَاوِها هكذا ، فكيف تكون الأطراف ، كان الميدان بلا شبك كان يدا بالمشة غليظة قد عبثت به ، وراح عبد الخالق يبحث عن ممر يفضى إلى رصيف أو مقهى ، امتلأ الميدان بالسدود والجدران الخشبية وقد اعتلاه غبار ناعم يجعل الضوء ثقيلا كأنه ضوء الساعات الخانقة التى تسبق الغروب .

حلت به وحدة ثقيلة ، وغربة لا يعرف كيف يدفعها عن نفسه . ليست هذه هي الأماكن التي كان يقصدها ، وليس هو الكائن الذي يعرفه ، من كان يتصور أنه سيسير في ميدان التحرير عجوزا هكذا ، تائها ، لا يعرف مقصده ، وقدمان لا تحملانه إلى مكان .

جلس إلى أول مقهى يعرفه ، كان واسعا فصار مثل الخندق ، كان مفروشا بالضوء والشمس نظيفا ، فسار معتما مصطنعا يضاء بلمبات

صغيرة في النهار ،

كان المقهى خاليا الا من فتاتين تغطى وجهيهما أصباغ رخيصة ، ومعهما شابان من العرب يختقون في ركن من الأركان .

الجرسون قد شاخ من الآخر ، واتسخت ملابسه البيضاء ، صارت بده تهتز وهو يصب له القهوة ، تعرف عليه وتذكر وجهه ، ولكن الاثنين كانا أكسل من أن يفتحا حديثا ،

انتهت صلاة الجمعة ، وامتلأت الشوارع بالناس للحظات ، ثم خلت المدينة وكأنها تنتظر انفجارا ، وبقى الجرسون العجوز مستندا إلى باب المقهى ينظر إلى لا شئ .

كان هذا منذ عصور سحيقة . في نفس هذا المقهى ، وكان اليوم أيضا - يوم جمعة ، ينتظر منى المصرى لكى يستلما الشقة . ويبدأ فيها حياة زوجية بعد أن مضى عليهما شهور بين بيوت الأصدقاء ، والبنسيونات ، والشوارع والحدائق . . وكل العالم . . أحضرت معها حبات من اليوسفى وسندوتشات وشنطة كبيرة .

جلست إلى المنضدة أمامه ، وامتلأت الحياة حولهما بالأشياء المكنة والبسيطة ، أشياء لاتحتاج إلى سؤال تقدم نفسها . تشاركه دون ازدحام كان بريد أن يقبلها ، أن يحتويها وقد أسلمت وجودها له .

حديقة الميدان ، خضراء لامعة مليئة بالزهور ، كان يريد أن يسجل تاريخ اليوم في تمثال ٢٣ أكتوبر ، شرب شايا ساخنا مع السندويتشات وأكلا اليوسفي ، وجمع القشر في كيس ، أمسك يدها وقد استسلما للحظة

كاملة في شمس خريف مصرى جميل.

لم يكن أحد منهما متعجلا للقيام ، فشربا قهوة ، وسألهما الجرسون عن سر البهجة التي تسودهما هذا الصباح ، ولماذا لا يشركانه فيها ؟

مرت به لحظات حسب أن لها صفة الدوام ، ورأى أن منى خلقت له ، وجات هنا من أجله فقط ، في عيونها فرح عذب ينهل منه ، وفي بشرتها ووجهها يضج الابتسام .

سنال عبد الخالق المسيرى نفسه: ثم بعد؟ إلى أين من هنا؟ وكيف أحمل كل هذا الارهاق والعناء؟

تعلقت أشلاء الميدان ، وبعض من أشلاء نفسه على زجاج المقهى وأحس أن كل العالم يقف على كتفيه .

(Yo)

تحركت اللحظات والساعات كما تتحرك ، وخرج منها إلى وهم الاستمرار الذي يبقيه متفرجا ، فقد حماسه .

عليه أن يبقى فى الطريق حتى تحين ساعة الركوب إلى السويس . اكتملت عطلت الأسبوع بلا بهجة أو فرح . مباراة الكرة قد أخلت المدينة ، وتجمع الناس فى المقاهى التى أغلقت نصف أبوابها . وامتلأت بالكراسى المرصوصة لمشاهدة التليفزيون .

يعطيه الجميع ظهورهم ، ولا يتعرف عليه أحد ؟ لماذا حاء اذن ولماذا بعود ؟ لا أحد يحتاج اليه ، ليس له ضرورة . لا هنا . ولا هناك ، تساقط وتساقطت أيامه ، كما يتساقط زهر الليمون ، بلا نبل ولا أريج .

تتخبط أقدامه فوق أرصفة شوارع وسط المدينة الخالية بلا هدف أو رغبات ، العمارات ، والشقق تتجمع ضاغطة عليه ، وحياته حبات عقد منفرط في يديه ، ذقته نأبتة وقد السخ قميصه ، ولم يبق في جيبه من الجنيهات العشرة سوى أوراق قليلة

لم يكن هناك سوى أحمد صالح ، فى ورشته الصغيرة فى الأزهر ، سيكون هناك مشغولا ، وخالى البال ، يراقب الصبيان يعملون فى الدكان ، والنساء يعبرن الطريق أمامه ، يعد اسهرة أو يقلب فى سيرة الناس فى حكايات لا تفرغ .

لم يره في هذه الزيارة سوى لحظات في جلسة البار السيخيفة ، وتركه حتى دون وداع .

بعث تذكر صديقه بعض الصماس في خطواته ، فأخذ يبحث عن أتربيس يقله إلى الأزهر ،

هو لا يريد أن يدخل إلى بيت مرة أخرى الأن . لا يريد أن يسبمع شقشقة نساء ، أو أزيز خلاط ، وهو بالتأكيد لا يريد أن يسلم عينيه لوميض تليفزيون .

وجسد الطرقات التى تؤدى إلى ورشة أحمد صالح أكثر رحمة وانسانية ، كانت رطبة ظليلة ، منداة برائحة العطارة والحياة ، ومشغولة بالعابرين ، والعاملون لا يكفون عن القاء التحية أو الصياح بالنكت أو

السياب ،

من آخر الشارع رأى أحمد صالح يجلس على باب الدكان ، حوله ، وفي يديه ، بعض الأواني الفضية يفحصها ويلفها في أوراق ناعمة .

أكد له أحمد صالح أنه كان يفكر فيه . كان يسال نفسه أين أمضى الليلة وكل النهار ، فكر في أن يسال الليلة فتحى نور الدين ، ولكنه ابن حلال جاء في الوقت المناسب لكي يتناولا معا طعام الغداء .

كانت الورشة صغيرة مزدهمة بالمشغولات والأواني المليشة بالماء وبنشارة الخشب، وصوت وابور الجاز الكبير يختلط بضوضاء الشارع .

وقد عكف ثلاثة من الصبيان على الأوانى البلاستيك يضرجون منها أزرارا ونجوما فضية ، أما أحمد صالح فقد جلس عند باب الدكان إلى منضدة قديمة يراجع العمل ، ويلف الشغل في أوراق وقد استغرق في أفكار بعدة .

لم تكن هذه عادته ، منذ شهور لم يتكلما معا ، ولم يسهرا سهراتهما الحميمة لا في السويس ولا هنا ، كانت عيون أحمد مأخوذة وقد سكن على وجهه خوف غامض .

مِن مجلسه إلى جوار أحمد صالح ، كان يراقب السماء ونهاية الشارع وقد بدت بعض المبانى القديمة المهدمة في ضوء العصر المبكر ، داكنة سوداء كأنها ظهور قافلة .

أخرج له أحمد من درج المنضدة سيجارة حشيش ملفوفة ، ولم يشعل لنفسه واحدة . حسب انه يريد أن يتقاسماها معا ، ولكن أحمد قال:

- خلاص ، ، عليه العوض .

وحكى له حكاية الأزمة القلبية التي فاجاته منذ أسابيع ، وكيف أنه مات وصحا مرة أخرى ، وأن الدكتور أنذره أخيرا بالتوقف عن التدخين ،

والطعام والشراب، وأشياء أخرى كثيرة . . . 🔖

وبعد أيام تسربت القرارات والأوامر ، وعاد إلى الشارع ، ولكنه صار حقا - يخاف من السيجارة .

كان في وجهه شيّ داكن ، وأحس أن هناك قلقا حقيقيا لا يقدر على اخفائه ، انتقل اليه بسرعة فزع جديد ، ولكنه تماسك قائلا:

- ليس هناك شئ جديد ، هذا ضرورى ، بعض الراحة ، وترجع زي الحصان .

ولكن شيئا كان يقف على أكتاف أحمد صالح ، ويحوم حول وجهه ، يؤكد أنه لا يصدق صديقه ، انشغل في لف قطع الفضة ، وأرسل أحد الصبية لكي يستعجل لهما صينية الغداء ،

بدأت النهاية من أطراف الأصابع ، لم يكن أبوه يعرف المرض ، ولم يكن يستسلم اليه . لا يذكر أنه شاهده راقدا في سريره ، يدعك جبهته بالليمون اذا أصابه صداع ، ويشرب شايا بالليمون اذا أصابه مغص ، ويسخر من النساء المتمارضات ويقدم لهن عصير الليمون .

بدأت النهاية من أطراف الأصابع . كان يصيح : نار يا أولاد . . نار في أصابعي ، كان يغسلها بالماء ، ويرفعها إلى السماء مستجلبا عليها الهواء . ثم أخذ يحضر من الأجزخانة أنوية مختلفة الألوان يغسبها فيها .

أخذت نوبات الالتهاب الشديد الذي يصيب أمنابعه تتقارب وتتكرر وبدأت حبوب حمراء تملأ أصابعه .

قال له الأطباء الذين أخذ يتردد عليهم: «أوكزيما»، حساسية من نوع خاص، صار لا يتحدث الاعن هذا الموضوع، يكرر أمام الزوار انها ليست معدية، وأن الدهانات والمراهم لن تجدى، فهى مرض داخلى، يسكن الجسم كله، وهو متأكد أنه لا علاج له.

ومع ذلك ، أخذ يبحث في الأعشاب ، وفي الوصفات البلدية . رجل في أقصى المدينة في حلوان ، يقدم لمرضاه مرهما خاصا من تركيبة .

ساقر إليه ، وجاء بزجاجة غريبة ، وعلبة صغيرة ، يخلط ماء الزجاجة بمسحوق العلبة وتتصاعد رائحة كريهة ، ثم يسقى بالسائل أصابعه ، التي صارت حمراء ملتهبة ، وانعقد على جبهته قلق وألم .

كان يخفى يديه ، ثم يعود فيحركهما ، ويستغرق في مراقبة حالتهما .
استحوذت أصابعه الملتهبة على حياته .

جاءت صينية الطعام ، مستديرة وشهية ومليئة بالأطباق الصغيرة ، وقد غطاها رغيفان كبيران ، أخلى أحمد المنضدة أمامه ودعاه للطعام ، أخذا يتناولان طعامهما دون شهية كبيرة على غير العادة . فقد كان أحمد يحسن دائما استقبال الطعام .

كان قد بقى فى الصينية طعام كثير ، عندما ملا بطنه بماء القلة البارد وأشعل سيجارة ، فأشعل أحمد صالح هو الآخر سيجارة . وراحا يراقبان الطريق .

حل عليهما مع كوب الشاى ، صمت ثقيل ، وكأن كل منهما يسمع دقات قلبه ، وأحس بأن أحمد يقاوم لكى يدفع عن نفسه الخيالات الثقيلة وأنه يستجلب بصعوبة نكتة هنا أو حكاية من هناك .

وعده بأن يأتى قريبا إلى السويس لكي يرتاح عنده أياما .

- تعرف تشتغل ممرّض ، وتعمل شورية خضار بس يا أخى السلم عندكم عالى ، لازم تدور على فيلا . . أو شقة على البحر . .

وضحكا .

قام عبد الخالق متثاقلا ، لا يريد أن يفارق صديقه ، الذي أصر أن يسير معه حتى أخر الشارع ، وأن يعطيه بعض النقود سلفة حتى أول الشهر .

وافترقا .

## (۲۲)

من خلال طرق متعرجة كثيرة ، وجد عبد الخالق المسيرى نفسه مرة أخرى في مواجهة بحار البشر والضوضاء في موقف التاكسيات .

كان الغروب قد أقبل مسرعا ، والناس من حوله يستعجلون كل شئ . واحتفظ هو في داخله بشعور بطئ وثقيل كأنه يسير في مياه سميكة . غريب جاء ، وغريب بعود .

تدلت يداه إلى جواره ، وانحط في مقعد إلى جوار سائق يعرفه ، في تاكسي «بيجو» ، مالبث أن امتلا وانطلق يشق غابة من الاضواء والخيالات

والعربات المسرعة في الاتجاء المقابل.

مبط عليهم الليل في الطريق ، وتدات رؤوس الركاب على صدورهم ، ودار السائق شريط قرآن كريم بصوت قارئ قديم .

كان نور العربة يدقع أمامه كتلامن ظلام ، وأسلم عينيه لاتساع المسحراء حوله ، وسأل نفسه : كيف يحسب الناس الأيام ؟ ما الذي يجمعها . . وكيف يتفرط . ، هل هي مثل المسافات ؟

عند مدخل السويس اختصر السائق الطريق ، وسار في طريق ترابي قصير ، تحده أشجار التين الشوكي العجوز ، وأشجار أخرى تكشف الأنوار عن سيقانها الغليظة وأفرعها المتهدلة ، وتتبع العربة أشباح ضخمة تسبح في الغبار .

في السويس أسرع مبتعدا عن الميدان المضيئ . وسار في الشوارع الجانبية للمدينة التي نامت مبكرا .

تسلق درج السلم المظلم ، وجد أن أم يسرى جارته قد تركت لمبة كهربائية صغيرة مضاءة فوق غرفتها على السطح ، وصوت التليفزيون الجديد لم يسكت بعد .

المدينة كما تركها ، ساكنة ، أضواؤها خافتة كأنها مركب ضخم يبتعد . أما الزرع الجاف الذي يشغل زاوية السطح البعيدة فقد بدا له وكأنه شخوص صغيرة جالسة القرفصاء .

أطل من السطح على البحر البعيد ، وعلى جبل عتاقة ، حارس صامت يزداد في الليل جهامة .

أخرج مفتاح الغرفة من جيبه الصغير ، أضاء النور ، وتعرف على نفسه من جديد في الأثاث العارى والسرير الصغير .

وضع ابریق الشای علی النار ، وفی انتظار أن یغلی الماء ، استلقی علی السریر ، وقد وضع بدیه تحت رأسه ، وعیناه مفتوحتان تحدقان فی

# الفمرس

### المنقمة

| 0  | ١-الشـــيخة         |
|----|---------------------|
| ۲۷ | ٢ – القاهــــــرة   |
| 44 | ٣-الحصان الأجوف     |
| ٤٧ | ٤ – زهـ ر الليمــون |